## 

وستعدث لطيفن محدث

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد كلية الآداب ــ بنها

> الناشس مكت بترالانجسلوالمصرية ١٦٠ شارع عد ضرب د - القاح



## المقسارمة

فى عام ١٩٨١ احتفل بالعيد المؤوى الثورة العرابية ، فصدر مؤلفى عن « القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية » ، وأعيد طبع بعض المؤلفات الخاصة بالثورة والتي سجلت أحداثها ، وأقيمت ندوة نظمتها جامعة عين شمس مع المجلس الأعلى الثقافة ألقيت فيها بحوث تعطى جميع جوانب الثورة واشترك فيها باحثون من داخل مصر وخارجها ، كما تولت أجهزة الاعلام مهمتها تجاه هذه المناسبة • وفى وسط هذا المناخ عرض على بساط البحث أن أحدا لم يتناول حياة عرابي ورفاقه — محمود فهمي ، يعقوب سامي ، طلبة عصمت ، عبد العال حلمي ، محمود سامي ، على فهمي — في المنفي ، فلم تصدر عنها أية دراسة أكاديمية ، وانما هناك بعض المعلومات التي تناثرت هنا وهناك وتحتاج الى تحقيق وتمحيص وتدقيق وتوثيق ، ومن ثم لاح بخاطري أن أتولى هذه المهمة ، خاصة بعد أن أيقنت ما الدراسة من أهمية وكيف أن الكتبة التاريخية تفتقر اليها ، ووضعت ذلك في الاعتبار ، اكني لم أنفذه لتوه ،

وشاعت الظروف أن أحصل على مهمة علمية لانجلترا ، وأثناء بمثى في فهارس وثائق وزارة الخارجية البريطانية في موضوعات أخرى تتعلق ببعض مؤلفاتي اذ أجد نفسي أمام مجلدات تحمل عنوان : « المنفيون المصريون في سيلان ، عرابي ورفاقه »، Egyptian Exites in ، وعلى الفور بدأت بالعمل فيها حيث مثلت صلب الدراسة ، هذا بالاضافة الى بعض الوثائق التي عثرت عليها متفرقة في ثنايا مجلدات أخرى ؛ واستكمالا للخط المتبع ، أجريت البحث في الوثائق المفوظة بدار الوثائق القومية بالقلمة ، كما تتبعت

الفطابات من مصادرها المفتلفة ، وعايشت المذكرات ، وأطلعت على الدوريات ، وذلك حتى تتضح الرؤية من جميع جوانبها لتلك الدراسة الوثائقية التى حركت دوافعى اليها قيمتها والحاجة اليها ، ومن هنا جاءت أهميتها وخرجت الى حيز الوجود لتحتل المكان الذى ينتظرها •

وتناولت الدراسة أربعة فصول تشابكت وتعانقت لتعكس الواقع الذي عاشه النفيون غرباء عن وطنهم ، بعيدا عن أهلهم ، فهي تلتقط الخيوط من حيث انتهى المؤرخون التسج بها صورة دهيقة أبرزت فيها المعالم الرئيسية ، في الوقت الذي لست فيه الدقائق التي ربما تغيب عن العين • وتتبع الفصل الأول « الطريق الى المنفى » خطسا عرابي ورفاقه صوب هَذا الطريق ، والاتجاهات المصرية والبريطانية نحو العقوبة وكيف تحول مجراها من الاعدام الى النفى ، وتعدد الآراء حول مكانه الى أن رسا الطاف على جزيرة سيلان التي هي معروفة أيضا بسرنديب وجنة آدم - حاليا سرى لانكا - والاعداد للسفر والعقبات التي صادفته والتعليمات البريطانية للجزيرة ، ورحيل المنفيين عن مصر ووصولهم الى كولومبو واستقبالهم والفترة الأولى لاقامتهم • وتضمن الفصل الثاني « العلاقة مع بريطانيا » سياسة الحذر التي انتهجتها بريطانيا هيث مضب العيون تلاحقهم والتحركات تحسب عليهم والتحكم يعوقهم ، والنظام الذي خضعت له مراسلاتهم ؛ وانكسار سياسة العزلة عن طريق المراسلات واللقاءات ، والصلات بالشخصيات البريطانية سواء السئولين أو غيرهم بهدف الحصول على الساعدة للعفو عنهم واطلاق سراحهم وعودتهم لمصر ، وتلك المجهودات التي قامت بها هذه الشخصيات •

ووضح الفصل الثالث « الحياة في جنة آدم » حالة المنفيين المالية وحاجتهم وفاقتهم وشكاواهم وموقف لندن ، ورغباتهم الشخصية بشأن احضار ذويهم ومعاكساتها ، ونتيجة الطروف الصحبة عملي علاقاتهم واتساع دائرة المفلاف بينهم ، وتوميلاتهم للخروج من الجنة

الى مكان آخر يتفق مع صحتهم أو عودتهم لوطنهم بعد تمكن الأمراض منهم ، ومعارضة الحكومة المصرية وتشددها وتعنتها واتجاه السياسة البريطانية ، واستمرار المساعى وتكثيفها خاصة بعد تساقط عبد العال حلمى ومحمود فهمى ، والتحركات فى لندن والقاهرة ، ويبين الفصل الرابع « الخلاص » مراحل نهاية الطريق ، وعودة طلبة عصمت لمر لانحدار صحته كحالة اضطرارية ، وتدهور صحة باقى المنفيين ، ووفاة يعقوب سامى ، والسماح لمحمود سامى بالرجوع الى وطنه نتيجة لما أصابه ، ومواصلة المجهودات من أجل العودة الأخيرة لعرابى وعملى فهمى والتى نجحت لتدخل ولى عهد بريطانيا ، ووداع الجزيرة لعرابى وما وجده من عواطف جياشة تجاهه نظرا لاعتبارات متعددة ، ووطء أقدامه أرض مصر والملابسات التى ارتبطت بها ، والأمل معقود على أن بالخاتمة حيث تسجل النتائج التى توصلت اليها ، والأمل معقود على أن تحقق الهدف الذى وضعت من أجله ،

والله ولى التوفيق

بنها فی ۱۹ دیسمبر ۱۹۸۸ ۰

د الطيفة محمد سسالم

الفصــــلالأول الطويق الى المنفى

يمثل الطريق الذى اجتازه عرابى ورفاقه عقب الانكسار مرحلة بالغة الصعوبة ، واجهوا فيها الشقاء والعذاب والمعاناة حتى استقر بهم المقام في منفاهم الذى أختير لهم ، وكان عليهم أن يؤمنوا بقدرهم ويستسلموا له بعد أن غلبوا على أمرهم ومنوا بالهزيمة .

لقد تكاتفت القوى المضادة للثورة العرابية على اجهاضها ، ونجحت في تنفيذ مخططها ، وأصبح مصير القادة الثوار في يدها ، وكان لابد من التوافق في الآراء بينها • وشكل الجانب المصرى الذي يضم الخديو ومعاونيه صورة واضحة ارتسم عليها الحقد والضغينة والرغبة في الانتقام بأقصى درجاته ، وصدر الأمر الخديوى بتأليف لجان التحقيق ، وتم استجواب عرابي ورفاقه أمامها ، الذين ألبسوا تهمة العصيان ، ودخل تحته التعدى على الخديوية ، وأنشئت المحكمة العسكرية حيث حولت اليها قضايا المتهمين ، وكانت رغبة المسئولين ملحة في انزال أقصى العقوبة بهؤلاء الثوار •

أما الجانب البريطانى فقد تخلله أكثر من اتجاه ، لكنه انصب فى النهاية داخل تيار واحد يتفق مع المصلحة ، ففى البداية مثل جلادستون Gladstone رئيس الوزراء ووزير خارجيته وجهة النظر الرامية الى اعدام عرابى عن طريق الخديو بناء على محاكمة شكلية عن الأخطاء التى ارتكبت على مدار الأشهر السبة الأخيرة (١) وكذلك اعتمادا على أن عصيان سلطة الخديوى خيانة كبرى جزاؤها الموت العاجل ، ووجد هذا الاتجاه بعض التأييد من الصحافة البريطانية ، لكنه سرعان ما تراجع أمام اتجاه آخر نبع من المعارضة فى البرلمان وأسهم فيها حزب الأحرار ، كما وجه صحافته للدفاع عن عسرابى واعتباره من أبطال الحرية ، هذا بالاضافة الى أن رؤية الرأى العام البريطانى للثورة وزعيمها جعلته يطالب بمحاكمة عادلة ، وأخيرا تلك البريطانى للثورة وزعيمها جعلته يطالب بمحاكمة عادلة ، وأخيرا تلك

التقارير التى توافدت على لندن من درة التاج البريطانى وأشارت الى التفاعل الاسلامى تجاه المحاكمة منوهة الى ضرورة قياس الأبعاد وانعكاساتها على هذه المنطقة (٢) • كل ذلك جعل محاكمة قادة الثورة تغير مسارها • والواقع أن الحكومة البريطانية كان لابد لها من سند تتكىء عليه لتبرر احتلالها لمصر ، ومن ثم تطلب الأمر حصولها بأية وسيلة على الاعتراف من هؤلاء القادة بالعصيان •

وبطبيعة الحال انزوى اتجاه الخديوى ومؤيدوه جانبا أمام الاتجاه البريطانى ، وفى ذلك الوقت كثف بلنت Blunt نشاطه وحمل على عاتقه مهمة الدفاع عن القادة الثوار ، فكلف المحامين برودلى Napier ونابيير Napier بالسفر الى مصر لتولى المهمة ، وتحمل النفقات ، فدفع جزءا وجمع جزءا آخر عن طريق اكتتاب بعض الانجليز (٦) وفى اطار السياسة البريطانية يغير برودلى من خطة دفاعه التى كان قد برسمها على أن عرابى دخل الحرب بموافقة الخديو والسلطان ، وأنه من الوجهة القانونية لم يكن عاصيا ، أما من الوجهة الأدبية فان اخفاقه وحده هو الذى يعطيه تلك التسمية ، فتبدل هذا لارتباط الحكومة البريطانية بعصيان حقيقى ، فاذا اعترف به صراحة لا يهمها شىء بعد خلك ، وعليه زال الخطؤ الذى كان يهدد عرابى ورفاقه وصارت القضية خورية بحته ،

ودارت المراسلات بين بانت وبرودلى وانحصرت غى نوعية العقوبة التى سيقع عرابى تحت طائلتها ، ويقترح بانت تدخل دفرن Dufferin (٤) ، للحصول على موافقة زعيم الثورة لنفيه الى جيزر أدامان Adaman تقع فى خليج البنغال بالهند به أو فى أى جزء من الامبراطورية البريطانية ، وأن يعامل على أنه مسجون سياسى وتستعمل معه الرأفة ، وأن يبذل الجهد فى تضييق معاناته ، ويصر بانت على اقصاء سلطة الخديوى والوقوف أمامه عند مجادلته فى اصدار

مرسوم النفى ، ويعارض أن يكون له أو السلطان حق تحديد مكان النفى ، كما يرفض استمرار عرابى فى السجن (٥) ، ويعود نيين ضرورة اختيار منفى محترم لا معتقل ، ويعدد بعض الأماكن مثل عدن ومالطة وقبرص (٦) ،

ویأتی رد برودلی علی بلنت یعلمه فیه أنه استلم توکیلا کتابیا من عرابی یعطیه حق التصرف مع دفرن ، وأن الأخیر اقترح أن یتظلم عرابی من کونه مذنبا ، ویشیر المحامی الی جزر أزورس Azores تقع غرب أسبانیا فی المحیط الأطلنطی – ویطلب منه التفاهم مع الخارجیة البریطانیة علی اعتبار أنها مکان مناسب للنفی (۲) • ثم یعود وینقل له وجهة نظره بشأن الاتصال بشخصیة دلاور De La Warr محلس اللوردات وصاحب میول طیبة تجاه العرب – والتفاوض معه علی تحدید مکان النفی ، ویعرض علیه جزر فیجی آزا – تقعم شمال استرالیا بالمحیط الهندی – کمکان آخر للنفی (۸) • وبالفعل یجری بلنت مشاورته مع دلاور ، ویوسع اتصالاته ویتباحث مع تشنری بلنت مشاورته مع دلاور ، ویوسع اتصالاته ویتباحث مع تشنری بلنت مشاورته مع دلاور ، ویوسع اتصالاته الی برودلی ببرقیة لینلغه بمعارضة الجزر المقترحة والاصرار علی بلد اسلامی لیقصده النفیون (۹) •

وفى تلك الأثناء تعددت لقاءات برودلى مع عرابى ورفاقه ، الذين انغرس فى داخلهم الاحساس بأن مخالب أعدائهم نقترب منهم لتنهشهم وتودى بحياتهم ، وأن اليد المنقذة لهم من مصيرهم المحتوم الذى ينتظرهم تتمثل فى بريطانيا ، وأمر طبيعى أن الهزيمة والانكسار يتركان أسوأ البصمات على الثوار ، وغالبا ما يتحولون عن مسارهم ومبادئهم ، خاصة وأن شعور الخيف من حبل المشنقة طغى عليهم ، ومن ثم تغيرت رؤيتهم لدولة الاحتلال ووجدوا فيها طوق النجاة ، ويكتب عرابى لبلنت ليعبر عن رغبته فى أن يعيش حرا مع أطفاله فى دمشق بعيدا عن الحياة السياسية ، وفى حالة رفض السلطان أو السلمين

بالشام ، فانه يفضل الاقامة في لندن « بين اغواننا الذين يرء حقوق الانسان أعيش رجلا حرا في أرض الحرية دون أن أكون متحا على أو تحت الرقابة » ويشير الى رفاقه الذين ضحوا بأنفس في سبيل حب بلادهم ، وأنهم يريدون أن يعيشوا هم الآخر أحرارا ، ويقسم بشرفه بألا يتدخل في الأمور السياسية عندما يذ في بلد بعيد عن بلده « حتى يأتي الله أمرا كان مفعولا » (١٠٠ ، وتكن لتتحقق رغبة عرابي ، وحتى عندما مال في النهاية الى الكاب رأس الرجاء الصالح سرفض دفرن الذي اعتمد على رأيه في اختراب ، ورغم ذلك فقد بعث بلنت ببرقية الى برودلى يطرح من جد بعض الأماكن التي تمثلت في جبل طارق وجزيرة جيرنزي uernesy عرابي بشأنها (١١) ،

واستكمالا للشكل أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالقصاء في ٣ ديسمبر ١٨٨٦ على عرابي ورفاقه بعد أن وجهت لهم تهمة العصيار وبعد اعترافهم بالغيانة ، وذلك بناء على المادة ٩٦ من القانون العسكر العشماني والمادة ٩ من قانون الجنايات واستتبع الحكم صدور الا العالى الخديوى مساء نفس اليوم ، وبمقتضاه حل حكم النفى المؤعلى على عرابي من مصر وملحقاتها مكان حكم الاعدام ، وان يبطل هالعفو ويسترجع الحكم الأصلى في حالة عودته الى أرض الوطن ، وصنفس العفو على رفاق عرابي تباعا (١٢٠) وجرد المحكوم عليهم من الرنا والنياشين والألقاب ، ومن الطريف أنه صدر الأمر باقصائهم من الميناذي لم يكن له وجود بعد حله عقب دخول الجيش البريطاني القاهرة وصودرت أملاكهم التي بلغت مساحات كبيرة من الأراضي ، وشكا فيها ممتلكات عرابي ومحمود سامي الركيزة الأساسية ، وأشهر بيعه فيها ممتلكات عرابي ومحمود سامي الركيزة الأساسية ، وأشهر بيعه حيث خصصت أثمانها لسداد التعويضات الخاصة بحوادث الحقب

الشرعية أن تسمع أو تحكم فيما رفع أو يرفع اليها من الدعاوى في شأن تلك الأملاك ، ووقع عليهم الحرمان من الحقوق المدنية والميراث (١٣) •

وقبل عرابي ورفاقه الأمر الواقع ، وأظهروا ترحيبهم بالحكم الصادر عليهم وامتثالهم له ، ولم يتباطأوا في تسليم دفرن تعهدهم ، فقدم كل واحد منهم ورقته التي تعهد فيها بصفته رجلا عسكريا أن يُقيم في المحل الذي تعينه الحكومة ، وأعطى كلمة شرف بذلك ، ثـم اشترك الجميع في تعهد جماعي ، ولم ينس أحد منهم أن يوجه شكره الى المبعوث البريطاني (١٤) ، ويصور برودلي انطباعاتهم ، ويسجل كلماتهم التي عبرت عن الأمل في مصر والثناء على بلنت والثقـة في بريطانيا (١٥) • وبعد مزيد من الباحثات والمناقشات والمجادلات الطويلة ، تم الاتفاق واستقر الرأى البريطاني على تحديد مكان النفى حيث وقع الاختيار على جزيرة سيلان Ceylon (١٦) ، اذ جمعت المواصسفات المطلوبة خاصة تلك المكانة التي تحتلها في قلوب السلمين ، فهي الأرض التي وطأت عليها قدم آدم فـور خروجه من الجنة • وحمل برودلي أطلسا صغيرا وصحب معه زميله بيمان Beaman وذهبا الى السجن لتبليغ عرابي ورهاقه بالنبأ ، ويذكر برودلي أن عرابي استقبله بابتسامه ، واعتبر ذلك شرفا كبيرا ، وراح يشيد بتلك الجزيرة باعتبارها جنـة آدم (۱۷) •

وخضعت الحكومة المصرية للتوجيهات البريطانية ، واستقال مصطفى رياض ناظر الداخلية احتجاجا على الرأفة بالقادة الثوار ، وتولى منصبه اسماعيل أيوب الذى أبلغ رغبة الحكومة لبرودلى فى تفرقة المحكوم عليهم بالنفى فى أكثر من مكان ، واقترح وضع أربعة فى سيلان وثلاثة فى هونج كونج Hong Kong (١٨) • والواقع أن الخارجية البريطانية لم تكن تعتبر سيلان مقر الاقامة النهائية ، بمعنى أنها وضعت فى الاعتبار امكان تغيير المكان بعد مرور بعض من الوقت ، هذا بالاضافة الى

أنها حرصت على التعرف على وجهة نظر الحكومة المصرية عن طريق دفرن ، وعندما علمت بها لم تعارض التقسيم المقترح (١٩) ، أيضا وكلت للمبعوث البريطانى دراسة الموقف والتصرف وفقا للظروف ، وأبلغت ذلك لوزارة المستعمرات (٢٠) ، ولكن لعب برودلى دوره فى هذا الصدد وبين أن مثل هذا العمل سيخلق الصعوبات ، وعارض بشدة التنفيذ ، وبذل المجهودات ، وبعد مفاوضات أحبط المسعى ، واستبعدتك تلك المسألة ، ومما يذكر أن أصحاب الشأن لم يصل الى أسماعهم ما كان يخطط لهم (٢١) ، وقد كان الحرص واضحا على عدم الرغبة في تجميعهم حتى أثناء محاكماتهم ،

وشكلت مسألة المرافقين للمنفيين صعوبة ، وبالرغم من أن الخارجية البريطانية أشارت لوزارة المستعمرات بأنها ستكون صاحبة القرار في هذا الشأن ، الا أنها بعثت الى دفرن تسأله عن عدد الذكور والاناث ومدة البقاء المقررة لهم من الحكومة المصرية (٢٢) • وأسرع برودلى الى السجن والتقى بعرابى ورفاقه وبين لهم أن الوقت قصير ولابد من السرعة في تجهيز القوائم الخاصة بالأشخاص الذين يقترحون اصطحابهم معهم ، وحمل رغبتهم الى ناظر الداخلية ، فاعترض على العدد وطلب اختصاره بحيث لا يصطحب أى منهم معه أكثر من ذكر وأنثى كخدم ، جاء ذلك بناء على توجيهات دفرن الذى دهش عندما علم أن العدد وصــل الى ١٣٠ شخصا ، وقدر ما يمكن أن تتحمله الحــكومة المصرية من تكاليف السفر حيث يتطلب الأمر باخرتين ، ورأى الاكتفاء بالأقرباء الضروريين مثل الزوجات والأبناء والأخوات وتقليل عدد الخدم (٣٦) • ومن ثم عاد برودلى بقوائم جديدة وناشد اسماعيل أيوب فيما يختص بالأغوات (٢٤) • وتمت الموافقة وكتب دفرن الى جرانفل وزير الخارجية مبينا التسهيلات التي منحت للمنفيين في هذا الشأن (٢٥) • وصحب معظمهم أولاده وحريمه ما عدا محمود سامى الذى لم يرافقه سوى ثلاثة من خدمه ، حيث رفضت زوجته السفر معه (٢٦) • وأبلغ المنفيون بأن من يتخلف من المرافقين لن تتولى الحكومة المصرية تسفيره على نفقتها وانما يكون على حسابه ، واستثنى عرابى من هذا القرار اذ كانت الظروف المرضية لزوجته لا تسمح لها بالسفر حين حل ، وأذن لها باللحاق به وقتما تشاء (٢٧) •

وسمح لعرابى ورفاقه ببيع خيولهم وعرباتهم ، وتراوحت قيمتها بين ٧٠٠ – ٨٠٠ جنيه ، كما باعوا بعض المتلكات الأخرى فى حدود نفس البلغ ، وأذن لهم بنقل بعض الفروشات والأثاث ، ومما يذكر أنه لم يتخذ أى قرار بصدد حرمان زوجات المنفيين من متعلقاتهم ، ومع ذلك فقد تعرضت الحكومة لجزء من ممتلكات بعضهن ، ويسجل دفرن للندن أنه أسدى النصح للحكومة المصرية أن تبدى التسامح الذى تتطلبه الانسانية تجاه المذنبين ، وألا تتخذ ضدهم اجراءات تشعرهم بالحسرة والعضب ، وأنه سسأل محمد شريف رئيس النظار عن السبب فى حرمانهم من ساعاتهم ، وعليه أصدر أمره بردها اليهم (٢٨٠) ، ومما لا شك غيه أن النصائح وضعت – الى حد كبير – فى الاعتبار ، ولم تقدم المكومة على أية اجراءات تعسفية ضدهم حتى غادروا البلاد ،

ورغب المنفيون في السفر جماعة لا فرادي ، ورأى البعض منهم الكتابة للحكومة عن طريق برودلي لابداء هذه الرغبة على أساس أن ذلك يمثل سعادتهم وراحتهم ، كما سجلوا شكرهم للخديو ، وأشادوا باتجاهه الطيب نحوهم ، وبأنهم لن ينسوا معروفة أبد الدهر وسيصلون من أجل رفاهيته ، وختم على الخطاب اثنان منهم ، وعندما عرض على عرابي رفض التوقيع وقال انه يفضل أن يقطع اربا ، وصرح بأن توفيق غير صالح ليكون حاكما على المصريين ، وأمسك بالقلم وكتب خطابا وقع عليه الجميع ورفع الى برودلى ، وطلب فيه تبليغ الحكومة باتمام الوعد الذي بينهم بالسفر جميعا مع مرافقيهم على نفس الباخرة الى المحل المعين لاقامتهم ، وحمل الخطاب الشكر لها على ما أجرته وما ستجريه المحل المعين لاقامتهم ، وحمل الخطاب الشكر لها على ما أجرته وما ستجريه

لراحتهم فى السفر (٢٩) • واستقر الرأى على أن يبحر المنفيون ومن يصحبهم على الباخرة ماريوتيس Mareotis الانجليزية لتقلهم الى كولومبو ، ويذكر دفرن لوزير الخارجية البريطانية أنه سيكون هناك ضابط انجليزى فى خدمتهم (٢٠) •

وراحت لندن تعد العدة بشأن اقامة المنفيين ، وفي البداية عرضت الخارجية البريطانية على وزارة المستعمرات اقتراح نزولهم في الفندق الشرقى الجديد مؤقتا ، ثم وكل الأمر لدربي Derby وزير المستعمرات ليتصل بمكومة سيلان لتدبير الأماكن اللازمة لهم (٢١) • وفي نفس الوقت صدرت التعليمات الخاصة بالتعامل معهم ، فأبلغت الخارجية البريطانية وزارة المستعمرات العمل على حسن استقبالهم وتوفير سبل راحتهم ، والسماح لهم باختيار مساكنهم وعدم تقييد حركتهم ، وأن لا تكون لأدارة المستعمرة سلطة قانونية عليهم أوسع من التي تطبقها على رعاياها ، ثم تطلب الخارجية البريطانية الاتصال بدفرن للحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمرافقين والمسموح لهم به أثناء القامتهم (٢٦) . وتبعث لندن الى لونجدن Longden حاكم سيلان في هذا الشان ، وتعلمه أن عرابي ورفاقه لا يعتبرون معتقلين - أي تحت الحجز - ولكن هى الوقت نفسه تطلب اخطارها عند رحيل أى منهم من الجزيرة أو عند مخالفة أى منهم لتعهداته ، وأن يختار ضابط على درجة عالية من الذكاء للاشراف على المرس المعين لخدمتهم ، وتراقب تحركاتهم مع التعرف جيدا على كل من يتصل بهم من مسلمى سيلان أو المتعاطفين معهم عقب وصولهم عوأنه نظرا لقرب سيلان للهند ع فيلاحظ ما اذا كان هناك من يتصل منها بالمنفيين أو يزورهم أو تكون له علاقة بهم من أى نوع ، وأخيرا تبلغه بأن جرانفل يرى وضع رقابة على مراسلاتهم وخاصة المباشرة لمر ، وتطلب موافاتها بمدى تنفيذ وتحقيق تلك التعليمات عقب استقرارهم (۱۳۳) .

وتم الاتفاق بين دربى وجرانفل على أن يترك لحكومة سيلان اتخاذ

ما تراه بخصوص تعيين خدمة وحرس للمنفيين ، كذلك أعظى للحاكم السلطة التامة للتصرف حتى في توجيه الباخرة المقلة للمنفيين للرسو في مكان آخر غير كولومبو اذا رأى في ذلك مصلحة ، وزود ربان الباخرة بالتعليمات لتنفيذ أوامر الحاكم في هذا الخصوص (٢٤) • وعادت لندن لتؤكد على لونجدن العمل على سلامة المنفيين والعناية بصحتهم ، وتلبية طلباتهم ، وعدم الاقدام على أى اجراءات تشير الى التدخــل في النواحي الاجتماعية ، أو معاملتهم رسميا ، مبينة أنهم سيقيمون في سيلان وفقا لكلمة الشرف التي تعهدوا بها ، ولن يغادروا الجزيرة دون الحصول على تصريح مسبق من حكومة جلالة الملك ، وفي حالة رغبتهم فى الرحيل لا تستعمل معهم القوة وانما يبرق للجهات السئولة ، وتستبعد لندن ذلك مصرحة بأن عليهم الوفاء بعهدهم ، وتعلم الحاكم بأن الحكومة المصرية قسررت لسكل من المنفيين تسلاتين جنيها مصروفا شهريا ، وأنها مستعدة لزيادة هذا المبلغ بناء عملى تقديره عندما يرى أنه لا يفي بحاجتهم وراحتهم ، وتطلب الافادة عن جميع المصاريف التي تصرف عليهم لاستردادها من القاهرة ، وأخيرا تبين أنه لم يتخذ قرار نهائى بأن الاقامة في سيلان دائمة ، ولكنها مؤقتة ، وقد تعدل لجهة أخرى وفقا لرغبة المنفيين (٢٥) • وكان واضحا اهتمام الخارجية البريطانية براحة المنفيين ء وتعددت خطاباتها لوزارة الستعمرات في هذا الشأن (٢٦) •

وفى القاهرة مضت الاستعدادات الأخيرة السفر ، ونقل السجونون من الدائرة السنية — تحت حراسة البوليس — الى ثكنات قصر النيل فى ٢٥ ديسمبر ١٨٨٢ حيث تلى عليهم القرار الخديوى ، وعادوا الى سجنهم مرة أخرى ، وفي الساعات القليلة المتبقية على الرحيل ، تمكن برودلى وزميله نابيير من الحصول على مرتب شهر لكل منهم مقدما ، وتدخلت الحكومة بطريقة غير قانونية ، ومنعت أن تصطحب النساء المرافقات معهن أكثر من ٢٠٠٠ جنيه ، وتوافدت الهدايا سرا على عرابى من السيدات الأرستقراطيات (٢٠٠) ، وكان التخطيط أن يعادر قطار

خاص يقلهم من داخل ثكنات قصر النيل الى السويس فى الساعة التاسعة من مساء ٢٦ ديسمبر : وخيمت على مكان الرحيل وتوقيته السرية ، فلم يعرفه الا القليل ، ومع هذا جرت بعض المحاولات للتمويه ، فقد وصلت تعليمات فى آخر لحظة بأن الرحلة تأجلت لسوء الأحوال الجوية فى السويس (٢٨) .

وانتبه برودلى الى هذا الأمر ، وكاحتياط للمفاجآت ، وضع مندوبا له فى نوبة دائمة عند السحن ليرقب التحركات ، وعليه أبلغه فى العاشرة مساء بأن عرابى ورفاقه غادروا الكان ، فأسرع متجها الى ثكنات قصر النيل ، حيث وجد القطار فى حراسة الجنود وعلى أهبة التحرك ، وجلست السيدات والأطفال فى المقدمة ، ثم وضعت الأمتعة والمتعلقات بصحبة الخدم فى العربة التالية ، وفى الدرجة الأولى جلس عرابى ورفاقه فى ديوانين ، وودعهم برودلى ، وتبادل بعض الكلمات مع عرابى الذى جامله وأثنى عليه ، وحدث أن تأخرت زوجة ابن عرابى وشقيقتها بناء على محاصرة البوليس لمنزله ، ولكن صدرت الأوامر بفك الحصار واحضارهما ، ورافق نابير المنفيين ، ووقف على الرصيف بعض الشخصيات البريطانية ومحافظ القاهرة ، وتواجد بالقطار حرس مثلته الفرقة ٢٠ من السلاح الملكى البريطانى ، وأيضا بعض الضباط والجنود من الصريين (٢٦) ، وما لبث الأمر أن تحرك القطار تاركا قصر مولد تلك الثورة ونجاحها ،

وفى السويس استقل المنفيون الباخرة فى منتصف نهار ٢٧ ديسمبر الى مقرهم الأخير، وصحبهم الأميرالاى موريس بك بحرى انجليزى بهلاحظ خفر السواحل وسليم عطا الله أحد مستخدمى المصلحة ، الأول ليكون الواسطة بينهم وبين الحكومة ، والثانى ليتولى عملية الترجمة ، وذلك فى اطار المهمة الرسمية التى وكلت لهما ، وهى تسليم المنفيين الى المسئولين فى سيلان (٤٠٠) ، كذلك سافر على الباخرة مترجم آخر

لكنه كان على نفقة المنفيين ، كما صحبهم أحد ضباط البحرية ومعه فرقة من الجنود كحرس عليهم ابان السفر (٤١) • وتلبية لطلب دفرن ، أبرقت الحكومة في ٣٠ دسمبر الى موريس بك وكلفته تبليغ ربان الباخرة بالرسو على الميناء الذي تحدده له حكومة سيلان (٢٤) ، لزيد من انتأكيد في هذا الصدد • وفي نفس اليوم اتصل المسئولون المصريون بالمبعوث البريطاني وقدموا له الشكر على الترتيبات والتسهيلات انتي قدمت للمنفيين (٢٦) • وبدأت مرحلة جديدة في حياة عرابي ورفاقه كانت لها سماتها المختلفة عن المراحل التي سبقتها •

رست الباخرة ماريوتيس على رصيف ميناء كولومبو في الساعة الخامسة من بعد ظهر ١٠ يناير ١٨٨٣ ، ولم يشأ حاكم سيلان أن يغير مكان اقامة المنفيين ، اذ اعتبر أن الثغر يلائمهم ، نظرا لارتفاع نسبة السلمين ، فهي تبلغ ١٣ر١٣ / من مجموع السكان ، وتوفر أماكن العبادة حيث ضمت سبعة مساجد (٤٤) • هذا بالاضافة الى أن موقعها قرب الجنوب يجعلها أقل تأثرا بالتيارات الهندية ، وأخيرا فان التغيير ربما يترك البصمات السيئة على المنفيين الذين كانوا قد هيأوا أنفسهم للاقامة فيها (٤٤) • وكتب لونجدن الى وزير الستعمرات تقريره الشامل ليصف له وقائع الوصول تفصيليا ، وأعده بناء على تقرير نائبه دوجـــلاس Douglas الذي استقبل المنفيين على ظهر الباخرة وكان بصحبته مساعد سكرتير المستعمرة ، ويسجل نائب الحاكم أنه عقب لقائه بموريس بك تسلم منه ثبتا بالأسماء ، وبين أنه كان هناك عدد كبير من المسلمين متجمعين لاستقبال الوافدين ، ومن شم فأثناء عودته في المساء اتصل بأحد الضباط حتى يتم تفريق الجمع ، وبدأت هذه العملية من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم التالى وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، ولكنها لم تثمر بالنتيجة المرجوة ، اذ ازداد التجمهر وتجمع حشد كبير من المسلمين ، وانضم اليهم أوربيون ، وعندما نزل عرابي الى الشاطىء ــ كان على فهمى قد سبقه في النزول ــ ارتفعت الأصوات

بالصياح والهتاف ، وأسرع البعض ليقبل يده ، ونزل باقى المنفيين ، وسلم دوجلاس موريس بك ايصالا بوصولهم واستلامهم (٢٦) • ويضيف عرابى بأن المسلمين لم يقتصروا على السيلانيين وانما انضم اليهم مسلمون من جاوة والهند والملايو ، وأن بعض الطوائف البوذية شاركت في الاستقبال (٤٧) •

ويركز حاكم سيلان على ذلك التعاطف الذى غمر به المسلمون، ضيوفهم ، ويوضح أعدادهم ومناطق تمركزهم ونصيب كولومبو منهم ، وأنهم أكثر شعوب الجزيرة نشاطا ، وأصولهم ترجع الى النسل العربي وبالتالى فان طبيعتهم العربية تختلف عن مسلمى الهند الذين هم من سلالة هندية ، ويشير الى أنه عندما يتصل بعرابى ورفاقه سيتبين له معرفتهم بعيدا عن السياسة (٨٤) ، ومما لاشك فيه أن ما قام به السلمون سيدفعه الى مراقبة العلاقة بين الطرفين ،

وكان اللقاء بين المنفيين ونائب الحاكم طيبا ، حيث دار الحديث حول دوار البحر الذى عانوا منه ، ومحاولاتهم الأولى لتعلم اللغة الانجليزية ، ويبين دوجلاس أنه نفذ التعليمات الصادرة اليه بالعمل على راحتهم ، فنقلهم الى المنازل التى خصصت لهم ، وعندما طلبوا بعض التعديلات بها لبى طلبهم ، ويصفها بأنها غير مفروشة حيث لا تؤجر في سيلان مساكن مفروشة ، وأنه آخذ في شراء الأثاث اللازم ، ويرجع سبب التأخير الى اجازة عيد الميلاد ، ويذكر أنه عقد ايجارها لمدة ثلاثة أشهر ويتجدد تلقائيا ، وأن التوزيع تم على أساس منزل لكل من على فهمى ويعقوب سامى ، ومنزل جمع محمود سامى ومحمود فهمى ، بينما سكن عرابي وطلبة عصمت وعبد العال حلمى في منزل واحد كبير على مساحة عشرة أفدنة وبه غرف عديدة للنوم والاستقبال وحديقة ، وذلك بناء على رغبتهم ، ومع كل منهم مرافقوه ، وأعدت لهم أطعمة وذلك بناء على رغبتهم ، ومع كل منهم مرافقوه ، وأعدت لهم أطعمة تكفيهم ثلاثة أيام ، كما عين لهم خدم سيلانيون (٤٠) ، وبطبيعة الحال تكفيهم ثلاثة أيام ، كما عين لهم خدم سيلانيون (٤٠) ، وبطبيعة الحال تكفيهم ثلاثة أيام ، كما عين لهم خدم سيلانيون (٤٠) ، وبطبيعة الحال تكفيهم ثلاثة أيام ، كما عين لهم خدم سيلانيون (٤٠) ، وبطبيعة الحال تكفيهم ثلاثة أيام ، كما عين لهم خدم سيلانيون (٢٠٠) ،

ويصف عرابي لبرودلي في خطاب له الانطباعات الأولى عقب وصولهم ، وذلك الاستقبال الحار الذي قوبلوا به ، وتوجههم الى المنازل المعدة لهم ، ويستغرق مى الاشادة بها ، وكيف استكمل أثاثها وأصبحت غرفها ذات « أسرة عالية وأرائك متقابلة وفرش مرفوعة ومبسوطة » ، وأن حكومة سيلان رفعت عن كاهلهم ايجارها لمدة ثلاثة أشهر ، ويوضح أنه منذ اللحظة الأولى بدأ الناس يتواهدون على هذه المنازل « تطيب خاطرنا بوجوه باشة وصدور رحبة » ويسلجل اعجابه بالدينة وخضرتها وأشجارها وثمارها وطيورها وشوارعها (٥١) • ثم يبعث بخطاب آخر محمل نفس المعنى ، لكنه زاد عليه الثناء على رجال الحكومة البريطانية ، أيضا يرسل عبد العال حلمي وطلبه عصمت لبرودلي خطابا مستركا يعبران فيه عن ارتياحهما للجزيرة ، وأنها لا تختلف عن الصورة التي نقلها اليهما أثناء وجودهما بسجن الدائرة السنية ، وعلى نفس الوتيرة يسجلان الشكر لبريطانيا ويدعوان لها بالبقاء ويشسيران الى اكرامها المنفيين ، ويمضى يعقوب سامى ليتبع نفس الأسلوب (٥٢) ، ونجحت مريطانيا في تخطيطها وجعلتهم يلهثون بالدعاء لها ، وقد انتهجوا هذا السلوك نتيجة الهزيمة ، وبعد ايمانهم بأنها وهبت لهم الحياة ، وأنها غدت محتلة لمصر وكلمتها النافذة ، وبالتالي فمن المسلم به سطوتها وسلطتها في العفو عنهم ونوال حقوقهم • وعلى هذه الصورة انتهى الطريق بهم الى المنفى ؛ وأصبح عليهم أن يؤقلموا أنفسهم على تلك الحياة التي تنتظرهم في ظل ذلك المستقبل المجهول •

## هوامش الفصل الأول

- (1) Blunt, W.S.: Secret History of the English Occupation of Egypt, p. 450.
- (۲) الارشيف النهساوى ، محفظة ۱۶ ، لندن ، ۲۳ فبراير ۱۸۸۳ ، محفظة ۱۵ ، رقم ۱۸۸۰ ، محفظة ۱۸۸۲ .
- (3) Blunt: Secret History of the English Occupation of Egypt, pp. 543, 544.
- (٤) أرسل فى مهمة خاصة الى مصر فى نوغمبر ١٨٨٢ بواسطة الحكومة البريطانية بهدف دراسسة الأوضاع القائمة ووضسع المقترحات لتنظيمها وتحسينها .
- (5) Blunt Broadley, Nov. 2, 1882, in Blunt: Secret History of the English Occupation of Egypt, pp. 455, 456.
- من المعروفة انه لم يكن المقصود عرابي بمفرده ، وانما يدخل معه من المعروفة ،
  - (6) Ibid, Nov. 28, 1882, p. 472.
- (7) Broadley Blunt, Tel. Nov. 29, 1882, in Blunt: Secret History of the English Occupation of Egypt, pp. 472, 473.
  - (8) Ibid, Nov. 30, 1882, p. 473.
- (9) Blunt Broadley, Tels. 29, 30, Nov. 1882, in Blunt: Secret History of the English Occupation of Egypt, p. 473
- (10) Broadley, A.M.: The Trial, Exile And Pardon of Arabi Pacha (1882-1902), Vol. II, How we Defended Arabi And His Friends, p. 407.
- (11) Broadley Blunt, Tel. Dec. 4, 1882, Blunt Broadley, Tel. Dec. 4, 1882, in Blunt: Secret History of the English occupation of Egypt, pp. 473-474.

- العرابية ، محفظة ٢٤ ، مجموعة ٧٤ حربيسة ، ٣٠٠ محفظة ١٠ ، ١٠ ديسمبر ١٨٨٢ .
- (13) F.O. 78/4267, Dufferin Granville, Cairo, April 24, 1883, No. 125.
  - محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٤ ، ١٤ ديسمبر ١٨٨٢ .
  - (14) Ibid, Broadley, op. cit., Vol. II.
- (15) Broadley, op. cit, Vol. II, How We Defended Arabi And His Friends, pp. 409, 410.
- (16) Broadley Blunt, Tel. Dec. 4, 1882, in Blunt: Secret History of the English Occupation of Egypt, p. 475.
- تقع سيلان في الجنوب الشرقى من الهند حيث يفصلها عنها مضيق بلك ، وأرضها خصبة ، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت ثلاثة ملايين نسمة ، يمثل المسلمون فيهم ﴿٨٪ ، والباتى من الشنكليز والتمل عنى مذهب البوذا ، وبعضهم هنود على مذهب براهما ، ويتصفون بالكرم وحسن الضيافة . أحمد عرابى : كثبف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية ( المذكرات المخطوطة ) ، ح٢ ، ص٢٥٩ .
- (17) Broadley: op. cit., Vol. II, How we Defended Arabi And His Friends, pp. 384, 385.
  - (18) Ibid, p. 395.
- (19) F.O. 78, Op. Cit., F.O Dufferin F.O, Dec. 8, 9, 12, 1882, No. 19, 21, 24, 41.
  - (20) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, Dec. 9, 1882.
- (21) Broadley : Op. Cit., Vol. II, How we Defended Arabi And His Friends, p. 395.
- (22) F.O. 78, Op. Cit., F.O Colonial Office, F.O, Dec. 9, 1882, F.O Dufferin, F.O, Dec. 12, 1882, No. 24.
- (23) Broadley: Op. Cit., Vol. II, How weDefended Arabi And His Friends, pp. 393, 394, F.O. 78, op. cit., Dufferin Granville, Cairo, Dec. 18, 1882, No. 54.

- (24) Broadley: Op. cit., Vol. II, How We Defended Arabi And His Friends, p. 397.
- (25) F.O. 78, Op. Cit., Dufferin Granville, Cairo, Dec. 18, 1882, No. 54.
- (26) Ibid, Colonial Office, Feb. 21, 1883 (Egypt), Ordnarice Surryey Office Dufferin, Aug. 4, 1883.
- محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢) ، بينت الخارجية البريطانية ان عدد المرافقين ٥٨ شخصا (F.O. Dec. 26, 1882) ، وذكرت وزارة المستعمرات أنهم ٥٢ شخصا (C.O. Feb. 21, 1882) ، وأشارت محافظ الثورة العرابية أنهم ٨٤ شخصا (محفظة ٢٤) ، وسجل عرابي أنهم ٨٨ شخصا (المصدر المذكور) عن ١٤٥٠) .
  - (27) Ibid, Ordnance Survey Office Dufferin, Aug. 4, 1883.
  - (28) Ibid, Dufferin Granville, Cairo, Dec. 18, 1882, No. 54.
- (29) Broadley: Op. Cit., Vol. II, Dec. 2, 1882, How we Defended Arabi And His Friends, pp. 405, 406.
- (30) F.O. 78, Op. Cit., Dufferin Granville, Cairo, Dec. 18, 1882, No. 54.
  - (31) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, Dec. 15, 21, 1882.
  - (32) Ibid, Dec. 21, 1882.
  - (33) Ibid, Downing Street Longden, Dec. 21, 1882.
- (34) Ibid, Dec. 24, 26, 1882, F.O Dufferin, F.O, Dec. 30, 1882.
  - (35) Ibid.
  - (36) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, Dec. 26, 1882.
- (37) Broadley: Op. Cit., Vol. II, How we Defended Arabi And His Friends, pp. 411-413.
- تنوعت الهدايا ، مجمعت بين القرآن الكريم وسجادة الصلاة وحقيبة السفر وسلة الرحلات .

- (38) Ibid, p. 414.
- (39) Ibid, pp. 414-417.
- (٠٤) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ ، منكرة مقدمة الى وزارة المالية في ٣ أبريل ١٨٨٣ بشأن منح مصاريف السفر لهما .
  - (١٤) أحيد عرابي ، المعدر المنكور ، ص ١٤٤ .
- (42) F.O. 78, Op. Cit., Dufferin Granville, Cairo, Dec. 31, 1882, No. 71.
  - (43) Ibid, No. 72.
    - ({ } }) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ١٦٤ .
- (٥٤) بالفعل لم تمض الا أيام وأعلن المنفيون عن رغبتهم لحاكم سيلان قى البقاء بكولومبو ، حيث تحدث عرابى معه بالنيابة عن رفاقه وبين أن ذلك لا يعتبر نقدا لعهدهم .
  - F.O. 78, Op. Cit., Longden Derby, Kandy, Jan. 30, 1883.
- (46) Ibid, Jan. 13, 1883, Lt Governor Douglas's Report, Jan. 11, 1883.
  - (٤٧) احمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ١٤٤ .
  - (48) F.O. 78, Op. Sit., Longden Derby, Kandy, Jan. 13, 1883
  - (49) Ibid, Lt Governor Douglas's Report, Jan. II, 1883.
- (٥٠) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ ، مذكرة نظارة المالية الى مجلس النظار ، ٢٨ مايو ١٨٨٣ .
- F.O. 78, Op. Cit., Downing Street, Aug. 27, 1883.
  - وصلت مصاريف استقبالهم الى ٥٠٠ جنيه .
  - (51) Broadley: Op. Cit., vol. II.
- (٥١) خطاب من عرابی الی برودلی فی ۸ دیسمبر ۱۸۸۳ یذکر نیسه مختصر تاریخ اقامته هو ورفاقه فی سیلان ،
  - (52) Ibid.
    - الخطابات المرسلة بتاريخ ٢٤ يناير ١٨٨٣ .

الفص الثاني

العلاقة مع بريطانيا

انتهى المطاف بالقادة الثوار بالاستقرار فى المكان الذى اختير لهم ليقضوا به العقوبة التى فرضت عليهم ، وأحيل أمرهم الى بريطانيا ، وعليه فقد وضعت سياستها وفقا لخطوط معينة انتهجتها رغبة منها فى درء أى خطر يكمن وراءهم وخاصة عرابى ، ويكون له انعكاساته عليها ، ولكنها لم تتمكن تماما من تطبيق سياسة العزلة عليهم ، واتسعت دائرة اتصالاتهم ودخلت تحتها الشخصيات البريطانية ،

منذ اللحظة الأولى ، راحت عيون المسئولين البريطانيين ترقبهم ، وعقب وصولهم بيوم طلب جرانفل تبليغ دربى بصورة التعهد الذى قدموه لدفرن ، وارسال صورة منه الى حاكم سيلان (١) • والواقع أن الحكومة البريطانية كانت حريصة للغاية على التمسك بهذا التعهد ، ومما يذكر أنه بعد مضى ما يقرب من أربعة أشهر من وصول المنفيين ، قدموا للحاكم عريضة موقعه منهم بينوا فيها أنهم يعترفون بما أقروا به ، ويحافظون على كلمة الشرف التي أعطوها ، ولكنهم أكدوا أن ذلك صادر منهم للحكومة البريطانية التي يمثلها مبعوثها دفرن ، الذي هـو ليس بمبعوث للخديو ، وبالتالى فهم في حل من هذا الوعد بالنسبة للحكومة المصرية ، ثم أشاروا الى انتصار الانجليز على مصر ، وأنهم أصبحوا أسرى حرب ، وعلى بريطانيا أن تبر بوعودها التي بناء عليها أقروا بالعصيان خلافا للواقع ، حيث أفهمهم دفرن أنهم بهذا الاقرار يقدمون لها خدمة نظير الاصلاح الذي ترغب في اقامته بمصر • ورفعت العريضة . لدفرن ، فرد عليهم ، وأدحض قولهم ، وبين أن الأمر لا يختلف سواء بالنسبة للحكومة البريطانية أو الحكومة المصرية (٢) • ومن ثم فشلت تلك المحاولة ، وأن اعتبرت نوعا من التمرد لم يكن قد ألفوه أثناء النفي • وكان الحرص واضحا منذ أن وطئت أقدام المنفيين أرض جنة آدم ، فيبعث حاكم سيلان الى وزير المستعمرات ليعلمه أنه سيتصل بحاكم الهند بخصوص تنفيذ التعليمات الخاصة بعدم معادرة المنفيين سيلان ، وأنه كلف ضابط بوليس انجليزي يدعى هوارد Lt Howard للاشراف على تحركاتهم ، وهو ذو خبرة عشرين عاما ، ويعمل تحت قيادة المفتش العام للبوليس بالحى الغربي لكولومبو ، وثبت ذكاؤه وكفاءته ، وصفاته تؤهله لتأدية المهمة بدقة ، في الوقت الذي سيعمل فيه على سلامتهم ، وأنه في حالة الضرورة يمكنه الاتصال بقائد عام البوليس والاستعانة بالجنود ، ويشير لونجدن الى الخطر الماثل في الهند وسيلان المتمثل في امكانية قيام هركة اسلامية ، والخوف من النظرة للمنفيين على اعتبار أنهم أبطال ومخلصون لوطنهم ، وأن عرابي يعد قائدا من قـواد السلمين ، وبالتالي سيكون هناك تلاق بين الطرفين ٤ ثم يبين أن أعضاء الجمعية الاسلامية يصل عددهم الى ٢٠٠٠ ألف شخص من بينهم ٥٣٦ و ١٨٤ مسلما متعصبا ، وأنه علم من موريس بك أنهم يتكلمون العربية كما يتكلمها المصريون ، وهـــــذا يعطى الفرصة لاتصالهم بالمنفيين وخاصة أن من هؤلاء المسلمين تجارا يتعاملون مع الهند ؛ وبالتالي تتسع دائرة الاتصال بعرابي ورفاقه مع مسلمى الهند ، وتكون النتيجة أن تفتح الهند أبوابها لهم اذ ما رغبوا في ذلك (٣) •

وينتقل حاكم سيلان الى وجوب أن يكون المشرف عليهم قويا وشديد الحيطة لهذه الظروف ، وأن يعد نفسه لجميع الاحتمالات ، ويحول بينهم وبين الاجتماعات الاسلامية التى تعقد ، وأخيرا يقترح ضرورة أن يكون هناك تحفظ فى اختيار مكان اقامتهم فى حالة رغبتهم فى التغيير ، فيستبعد ميناء جفنة Jaffna حيث يفصله عن شاطىء الهند ٣٣ ميلا فقط - مضيق بلك - وتوجد بواخر يومية تربطه بالموانى الصغيرة بالهند ، وذلك يستدعى احكام الرقابة للخوف من السفر

للهند خفية • أيضا يستبعد ميناء باتيكالوا Bat!icalloa ، وأن كانت تبعد عن الهند ، الا أنها ترتبط بجفنة بتجارة واسعة ؛ ويمسل فيها المسلمون نسبة عالية ، وأنه بناء على هذه الاعتبارات لا يصرح للمنفيين بالاقامة في هذين المكانين (٤) • ويوافق دربي على تحليلات ورؤية حاكم سيلان ، وتصرح لندن بأنها لن تسمح للمنفيين بالانتقال الى جفنة أو باتيكالوا ، وتبين أنه في حالة ما اذا نقض أي منهم عهده ورجع عن كلمة الشرف وغادر سيلان ، فلن يسمح له بالتوجه الى الهند وانما الى سيشل (٥) •

وجرت الاتصالات مع وزارة الهند ، فتسلمت رسالة من وزراة المستعمرات وأخرى من حاكم سيلان ، بخصوص احتمال اتصال المنفيين بالمسلمين في الهند ، وعليه تم اخطار دربي بأن الهند لن تصرح لهم بالاقامة فيها اذا تركوا سيلان (٦) • وصدرت التعليمات بأن يكون طلبهم في تغيير أماكن الاقامة محدودا ، وينحصر في أحياء معينة ، ووجوب تحديد تحركاتهم في المناطق التي يقيمون بها (٧) • ويكتب نائب حاكم سيلان الى دربى عن تلك الاجراءات التى اتخذها لاحباط تنفيذ أية محاولة يقومون بها لمغادرة الجزيرة ، ويسجل له أنه أعطيت لهم الحرية المتامة ، اذ يتمتعون بكل ما يريدون ، ولم يعاملوا كمساجين أو أسرى حرب ، وأنهم لن يجدوا ذلك في بلد آخر ، ويؤكد على ضرورة مراقبة الموانى خشية سنفرهم على احدى البواخر الايطالية أو غيرها ، حيث يكون الموقف صعبا في هذه الحالة ، ومن ثم لابد من وضع رقابة صارمة عليهم (٨) • وبعثت لندن لحاكم سيلان تخبره بأنه لو استدعى الأمر استخدام القوة لمنعهم من ترك سيلان تستخدم ، وأن تصدر الأوامر للضباط بالرقابة الفردية عليهم ، وتكون بحذر تام دون اشعارهم بزيادة الحرس ، وذلك بعد زحف الشك الى التعهد وكلمة الشرف (٩) •

وتنفيذا لهذه السياسة ، أصبح لابد من محاصرتهم واحاطتهم بسياج من التحكم ، وقد أدى جوردن Gordon حاكم سيلان دوره في هـذا الشان ، واعتمد في تنفيذ المخطط على كامبل Campbell مفتش عام البوليس ، الذي كان يدون كل حركة عنهم ويرفعها اليه ، وفي البداية أوضح له أن الرقابة عليهم ليست بالعمل السهل وتحتاج الى حيطة ، وأنهم يقيمون في منازل متباعدة ومتفرقة في أنحاء المدينة تحيط بها حدائق واسعة ، وقد أعطى للخدم أوامر بعدم السماح للجمهور بالاتصال بهم بأى حال أو دخول منازلهم ، ويشير الى حرصهم على على ألا يرى أحد زوجاتهم وحريمهم ، وأن بعضهم يغادر منزله لزيارة زميل له وقد يعود في وقت متأخر أو لا يعود الا في الصباح ، ثم يبين أن المسئولية جسيمة لتلك الصعوبات التي تكتنف الرقابة (١٠٠) .

ولكن ما لبث الأمر أن دون تقريرا في ٣ ديسمبر ١٨٨٣ وتناول فيه بالتفصيل خطواتهم وما هو مصرح لهم وما هو محرم عليهم ، فقد سمح لهم بالتجول في المدينة وأخطرهم أنه عند طلب أي مساعدة أو الرغبة في الاتصال بالحكومة يكون ذلك عن طريقه ، وأنه عين الحرس واستعان بقوات أخرى من الخدمات ، وعندما ارتاب في احتمال اتصال أحد منهم أو أكثر بالهند أحكم الرقابة ، ثم يتحول الى اعطاء وحسف شامل لصفاتهم ، فيذكر أنهم أذكياء ، وأعمارهم نتراوح بين ٤٠ \_ ٥٥ سنة ، ويتسمون بالهدوء والنظام وتنسيق منازلهم ، وأنهم على علاقة صداقة مع الشخصيات البارزة بالمجلس التشريعي والزعماء المسلمين ذوى الاتجاه المعتدل وأصحاب المحلات وصغار التجار ، وجميع هؤلاء مخلصون للحكومة البريطانية ، وأنهم - أى المنفيون - يفضلون الحديث باللغة العربية ، وان كانوا قد تعلموا القليل من اللغة الانجليزية ، وأخلاقهم وطباعهم حسنة ، ويتحلون بالأدب الجم ، ويسرهم اتصالهم المحدود بالأوربيين ، ثم يبين كيف كون معهم علاقة أسرية حيث دعاهم بمنزله والتقت زوجاتهم بعائلته ، وأنهم على علاقة صداقة وثيقة مع اثنين من ضباطه الذين هم موضع ثقته (١١) ٠ وينعطف مفتش عام البوليس على الاتجاه السياسي المنفيين ع فيشير الى أنه ليس من السهل التعرف عليه لجهلهم أى لغة خالف اللغة العربية ، وقد أعلمه بلنت أنهم يعتبرون أنفسهم ضحية ، وينظرون الى توفيق على أنه رجل مجرد من الأخلاق ، ويذكر التحذيرات التى فرضت عليهم بألا تكون لهم صالة بالسياسة أو الاتصال بمصر ، ويبين أن محمود صدقى نجل محمود فهمى الذي يبلغ من العمر ما بين ١٨ — ١٠ سنة ، قام بتهديدات ان لم يعد المنفيون الى مصر لرغبته في الاشتغال بالسياسة ، وألقى خطبه في أحد اللقاءات التي عقدت البنت باللغة الانجليزية حملت هذا الاتجاه ، وكان قد حدث خلاف بينه وبين أبيه وغادر منزله وأقام مع عرابي (١٢) .

وبذلك أصبحت الصورة واضحة المعالم أمام أعين المسئولين و وكان الخوف مسيطرا عليهم من خرق مخططهم وفي مارس ١٨٨٤ انتشرت اشاعات بأن عرابي ومحمود فهمي يستعدان للعودة الى مصر وأنهما أعدا ملابسهما ويجهزان نفسيهما للابحار وعلى الفرور كتب كامبل للحاكم وصرح بأنهما صاحبا النشاط من بين المنفيين و ودائما يجتمعان في منزل عرابي وأن لهما زائرين كثيرين ويتردد عليهما بحارة فرنسيون وبعضهم يبقى لوقت متأخر من الليل ومن المكن اصطحابهما معهم بسهولة وحيث أن الزيارات غير ممنوعة وذلك مما يعمل على صعوبة عمل المخبرين و وأن عرابي شكا لأحد الشخصيات البريطانية من رصد جميع تحركاته و وينتهى مفتش عام البوليس الى قراره من رصد جميع تحركاته وينتهى مفتش عام البوليس الى قراره من يعبض على كل من يحاول الهرب من المنفيين (١٢٠) و

وواصل الحذر طريقه ، فعندما قام سلطان مملكة جاهور الهندية 
من المسلمين الشيعة - بزيارة عرابى عام ١٨٨٤ صاحبه مستشار 
بريطانى ، وأدرك عرابى مغزى المرافقة «حتى لا ينبس نبسة الا حفظها 
الرقيب عليه فى حبة قلبه ، وبعد نصف ساعة عاد - أى السلطان - 
الى دار حكومة سيلان » (١٤) • ومن المحتمل أن تكون هذه الزيارة بواز ع

من السلطات البريطانية لقياس غور اتجاهات عرابي حيال مغادرة الجزيرة •

وشكلت مسألة الراسالات بين المنفيين وذويهم ميدانا جسرت فيه المباحثات وتناولت مسألة الرقابة عليها ، فعقب وصولهم بعشسرة أيام ، كتب حاكم سيلان الى وزير المستعمرات يعلمه برأيه فى أن تتم الرقابة بالسويس ، حيث وصول البريد اليها وخروجه منها ، وتكون بمعرفة الحكومة المصرية ، اذ وضع فى الاعتبار أن البعض منهم ترك أفرادا كثيرين من عائلته فى مصر ، وطبيعى ستكون هناك خطابات متبادلة بينهم ، وبالاضافة الى أنها تعد مراسالات خاصة ، فهى باللغة العربية ومن الصعب قراءتها فى سيلان حتى لو سمح بذلك ، ويحتاج الأمر لترجمين، واذا وجدوا، فان فتح الخطابات وقراءتها ستعكس انطباعا الأمر لترجمين، واذا وجدوا، فان فتح الخطابات وقراءتها ستعكس انطباعا غير المصلحة ، أما فى مصر فالوضع يختلف تماما ، فالمنفيون وضعهم عير الصلحة ، أما فى مصر فالوضع يختلف تماما ، فالمنفيون وضعهم بمراسلاتهم مع عائلاتهم ، ويصح للحكومة المصرية بعد الرقابة بسليم المراسلات لذويهم مع ضباط مصريين ، وعليه فالوضع متغير بين سيلان والسويس ، ويؤيد دربى وجهة نظر لونجدن (١٥) ،

وأخطرت الخارجية البريطانية دفرن لترتيب الرقابة على المراسلات وفقا للخطة السابقة (١٦) • ومن ثم قام المبعوث البريطانى بالاتصال بالمسئولين بالحكومة المصرية للقيام بهذه المهمة اذا كانت قوانين البريد تسمح بذلك ، وكتب الى جرانفل يطلب منه أن يبلغ حاكم سيلان عرابى ورفاقه بعدم ارسال خطابات لمن كانوا يعملون معهم فى الثورة (١٧) • وكانت لوزير الخارجية البريطانية رؤيته الخاصة ، فقد أبدى رغبته فى وقف ارسال خطابات من المنفيين الى مصر ، فقد أبدى رغبته فى وقف ارسال خطابات من المنفيين الى مصر ، ولكن المسئولين البريطانيين لم يقروا ذلك وخاصة أن هذه المراسلات

لعائلاتهم ، وأوضحوا أنه اذا وجدت خطابات تمس السياسة فينظر فيها ويحذرون من ارسالها أو أن يكون لهم أى اتصال بالسياسيين (١٨) ٠

ونفذ المسئولون في مصر مسائلة الرقابة ، فخضحت البرقيات والخطابات لها (١٩) • ومثلت مراسلات عرابي أهمية خاصة ، وذلك عندما اشحبه وزير المستعمرات في امكانية أن تكون هناك خطابات بينه وبين المهدى ، وعليه أرسل لحاكم سيلان تحت هذا المعنى ، فرد مبينا أن الخطابات العادية الصادرة منه أو الواردة اليه اذا فتحت ، فمن المحتمل اكتشاف ذلك ، ولكن الخطابات المسجلة خاصة المرسلة منه للخارج يمكن فحصها بكل اطمئنان ، وأرفق بكتابه صورة خطاب مرسل اني عرابي بمعرفة باخرة فرنسية ، ويذكر أنه فور اكتشافه لذلك أتصل مباشرة بالمعتمد البريطاني في مصر بهذا الخصوص (٢٠) •

اذن لم تعد الرقابة قاصرة على السويس ، وفتحت خطابات عرابى ، وأرفقت الخارجية البريطانية أحدها مرسل منه لمصر ، وتبين أنه ليست له أهمية ، وبالتالى رأى جرانفل عدم فتحها وفحصها ، الا اذا كان هناك سبب وجيه ، وفى الوقت نفسه ترك لحاكم سيلان اتخاذ ما يراه فى هذا الشأن (٢١) ، وعادت الخارجية البريطانية لتؤكد أنه لا ما نع من تسليم عرابى الخطابات الواردة له أو ارسال الصادرة منه طالما أنها عادية (٢٢) ،

وبذلك يتضح شغف المسئولين البريطانيين لمعرفة اتصالات عرابى واتجاهاته ومدى ارتباطاته السياسية خاصة مع المهدى الذى حمل المتقدير لقائد الثورة العرابية ، وكم تمنى أن يفتديه ويفك أسره ، ورغم أن عرابى كانت له رؤية فيما يختص بالمهدى المنتظر حيث لم ترق له تلك المسئلة ، الا أنه لم يعارض موقفه الثورى ، ففى عام ١٨٨٨ نزل بالجزيرة لورد روزبرى Rosbery — من الأحرار وصديق لجلادستون — والتقى بعرابى ، وحضر المقابلة محمود فهمى ، وتحدث اللورد عن دعوة

المهدى وخطورتها على مسلمى الند ، وأن الحكومة المصرية أر جيشا تحت قيادة هكس Hicks ، وطلب معرفة رأى محدثه ، ف ذلك بطريقة تنم عن الذكاء مبينا أن فى هذا صالح للمهدى والمثورته ، وعندما سأله اللورد عن العلاج أفاد بامكانية ارسال مصرى من العلماء لاقناعه بأن وقت المهدى المنتظر لم يحن بوان كان طالبا لملك فينصب أميرا على السودان تابعا لمصر التوادكال الاصلاحات اليها مقابل جزية تدفعها لها (٣٣) .

ومن الملاحظ أن معاناة بريطانيا من الثورة المهدية قـــد ترك طيبا على نفسية عرابي حيث شفى غليله لتلك الهزائم التي منيت واعتبر هذا انتقاما منها لما قامت به تجاه الثورة التي قادها ، له يجهر بذلك صراحه ، وفي الوقت نفسه ساءه تصرفاتها ، ويترجم الخطاب الذي بعث به الى زوجة بلنت في ٢ مارس ١٨٨٥ ... سقوط الخرطوم ـ ردا على ما كتبه بلنت في صحيفة التايمز عز وانجلترا والسلطان ، وتلك القصيدة التي حملت عنوان « الر والعواصف » التي تعرضت للمآسي والنكبات المتوقع حدوثها ، , بذلك معلقا على قدرة الله في انقاذ الضعفاء والظلومين ون الجبابرة ، ويسوق الأمثلة بالامبر اطوريات التي هوت عروشها ، و؛ الى الموضوع الأساسى ، فيبين أنه شديد الكدر لسقوط نجم ان بسبب أعمالها السيئة في مصر والسودان ، ويشسير الى أن الله صراخ المظلوم والأرملة والطفل المسغير وسسوف ينتقم لهم الشعب المصرى لديه النية الطبية ازاء الأمة الانجليزية ، وثقتا أكثر من سواها ويؤسفه أن يرى في اعتقاده هذا نوعا من ا والخداع (٢٤) .

ويعدد عرابى ما فقدته انجلترا ، اسمها الحسن ، وصد لجميع المسلمين وللسلطان ، وجوردن - نظرا لاتباعه النصائح المزير هكس ايرل وكثير من الضباط ، واحترام الجميع ، وذلك كله له وهكس وايرل وكثير من الضباط ، واحترام الجميع ، وذلك كله له

ضد الرجال الأحرار في السودان ويستعلم عن الوقت الذي ستتوقف فيه عن المضى في هذا الأسلوب بارسالها جيوشا من رجال ينتقمون لاخوانهم المصريين ويدافعون عن وطنهم ويفضلون نجرع كأس المنية عن رؤيتهم لعدو يخترق حدوده وينتهى عرابي الى أن خمسة عشر مليونا من هؤلاء السودانيين قد وضعوا أيديهم على السودان ودارفور وجميعهم من أتباع المهدى الذين عاهدوه على الاستشاد اتباعا لما جاء به القرآن الكريم وبالتالى فانه يزداد قوة كلما اشتد العدوان الانجليزى ويختم خطابه بالقول « وتلك هي حكمة الله مع خلقه ومع كل هؤلاء الذين لديهم القدرة على أن يروا ويتأملوا ويفهموا كلقه و هذا هو القانون الالهى الذي لا يمكن الهروب من حكمه وأن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء » (من وعاد عرابي وبعث بخطاب آخر الي يعقوب بن صنوع في ابريل ١٨٨٥ حمل نفس المعنى (٢٦) .

ومن ثم ينعكس العطف الذى أسبغه عرابي على السودانيين وثورتهم ، وعقب القضاء عليها استمر في موقفه الودى من السودان ، ففي حديث له مع مراسل الصحيفة البريطانية Pal! Mall Gazette في يناير ١٨٩٢ ، وعندما سأله عن اعادة التجارة بين مصر والسودان ، أجاب بأنه طالما بقيت القوات البريطانية في مصر فلن تعود ، وأن بقاءهم يؤدى الى كراهية السودانيين لمصر ، واذا غادروها فستكون مصر والسودان دولةواحدة بحكم الدين واللغة والطباع ثم ذلك النيل الذي يربط حياتهما (٢٧) ، وعليه ينجلي أن توجس المسئولين البريطانيين خيفة من تعاطف عرابي مع السودانيين كان في محله ، وأن حرصهم الشديد على اقصاء أي ترابط جعلهم يتشددون في مسألة الرقابة عليه ،

ولم يتحقق التخطيط البريطانى تماما بشأن تحويل المنفيين الى أفراد عاديين خاصة عرابى ، وكسرت سياسة العزلة ، ودون الدخول في تفصيلات ، فان الثورة العرابية كان لها الأصداء الخارجية في أوربا وأفريقيا وآسيا ، واعتبر قائدها رمزا للوطنية أمام الجميع ، وتحول

فى نظر المسلمين على وجه الخصوص الى شخصية مدافعة عن الاسلام ، هذا واذا وضعنا فى الاعتبار ما كان يتردد بشآن نسبه الشريف تكتمل الصورة لتعدق عليه المكانة حتى بعد الهزيمة ، وساعد مكان نفيه على ملك الاستمرارية •

وبدأت تفد على عرابي مراسلات من بعض حكام ممالك جنوب شرق آسيا - سيام ، سنغافورة ، الملايو - والقربين لهم ، وبالاطلاع عليها تبين أن منها ما يحمل الألقاب الدالة على العظمة والسلطان ، كما أنها تفيض بالفخر به ، لدرجة أنه يعلق على احداها « ومن المعلوم أنى نست بملك ولا سلطان ، ولكن هذا مبلغ علمه ( المرسل منه ) وحسسن ظنه وفرط حبه لآل بيت الرسول صليم الله مراكب وبعضها يعد فيها أصحابها بزيارته ويرسلون معها صورهم ، وبعضها يشيد به ويركز على نسبه حتى يصل به الى ابن عبد مناف ، ومما تجدر الاشارة اليه أن احداها يتعرض فيها كاتبها الى أن الانجليز تغلبوا على مملكة كدة \_ نقع في الملايو ـ واستأثروا بها ولم يتركوا للعائلة الحاكمة غيها الا العاصمة وحفظوا لحاكمها لقب السلطان فقط وعينوا له مستشارا انجليزيا (٢٦) • وهذا يدعونا الى التساؤل ، كيف سمحت الرهابة بوصول تلك الخطابات لعرابي ؟ الواقع أنه تسلم البعض منها بواسطة القناصل ، وكان يقوم بالرد عليها (٢٠) ، وبالطبع أستخدم نفس الطريقة • وهكذا تبدو رؤية الحكام المسلمين لعرابي ، وعدم تمكن السياسة البريطانية من قطع هذه الاتصالات .

ومما لا شك فيه أن للخطابات ثقلها وعلى وجه الخصوص لدى الذين يعيشون غرباء عن بلادهم ، وحالة المنفيين كانت فى أشد الحاجة لمن يواسيهم ويضمد جروحهم ويحسن من نفسيتهم ، خاصة أن الهجوم صوب عليهم ، وقد بعث نينيه Ninat — صديق قادة الثورة المسويسرى - بخطاب الى عرابى فى ٢ أكتوبر ١٨٨٣ يدحض فيه ماذكرته الصحافة الأوربية عنه ومن سار فى ركابها ويشيد بوطنيته وبرفساقه

الذين شاركوه كفاحه (٢١) • وعلى نفس الدرب يرسل عبد الله النديم رسالة اليه « يعزيه بها ويسليه بعد الذي جرى من الانكسار والرحيل من الديار » وضمنها موجزا لتاريخ مصر الحديث ، والظلم الذي وقع على المصريين ، وتأسيس الحزب الوطنى ، وقوة شخصية قائد الثورة ووقائعها ، وما قام به الخونة ، وما ينتظرهم من سوء عاقبة ، ويسوق له الأمثلة من الهزائم التي تعرض لها الخلفاء والملوث ، وأن الأمل في العودة لمصر قريب ، ويحاول رفع معنويته ، فيذكر له شوق المصريين اليه ، وأنه عندما يصل منه خطاب الى أحد يدور به على محبيه ، ثم يعرج على مكانته في الغربة وشهرته الواسعة وزيارة العظماء له ، كذلك يمجد رفاقه (٢٢) •

أما عن اللقاءات مع المنفيين على الأرض السيلانية ، فعقب أيام قليلة من وطء أقدامهم لها احتفى بهم ، فأقيمت المآدب المتعددة ، بدأها الأعضاء المسلمون بمجلس الشرى والأعيان ، ثم تلاحقت على أيدى غيرهم من الطوائف الأخرى ، وقد رد المنفيون هذه الدعوات الى أصحابها في وليمة مشتركة (٢٣) ، ومما يسجل أنه كما كان منزل عرابي في مصر يمثل بيت الأمة أثناء الثورة ، فان منزله في جنة آدم اتخذ شكلا مشابها ، فلم يمض الا وقت قصير حتى اتخذ كل من المنفيين منزلا مستقلا بناء على طلبهم من حاكم سيلان الذي اعتبره طلبا معقولا (٤٣) ، واستمروا فيه حتى عام ١٨٩٢ حيث انتقلوا الى مدينة كاندى ، ولم يبق في كولومبو الا محمود فهمي لمرضه ، ويزداد عدد المسلمين في المقام الجديد اذ يمثلون نصف عدد السكان ، ويذكر عرابي أن سبب الانتقال اليها يرجع الى « قرب مناخها لمناخ مصر في زمن الربيع » (٣٥) ، ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد ، فمعروف أنها مقر للحاكم البريطاني ، وبالتالى تكون متابعتهم أيسر وأسهل ،

وكان من الصعب منع الزيارة لمنزل عرابي خاصة بعد أن اتسعت صداقته وتوافد عليه الكثيرون ، فقد أصبح مسلمو الهند يمرون عليه

آثناء رحلة الحج الى مكة ، وتعلق صحيفة The out Look انهم جاءو اليعبروا عن تقديرهم للرجل الذي يعتبرونه بطل الوطنية المصرية ، والذي مساقه القدر ليكون أحسد سكان هذه الجزيرة ، تلك التي تمتعت بمكانا دينية لهبوط آدم عليها » (٢٦) ، ومما لا شك فيه أنه للمسحة الدينيا التي ارتسمت عليه أثرها ، فارتباطه بالمسجد ومداومته على قسراء القرآن الكريم (٢٧) ، أعطته انطباعا خاصا لدى الناس ، فأقبلوا عليه وتقربوا منه ، ومع هذا فان الأمر لم يقتصر على استقباله للمسلمين فقط ، وانما فتح بابه على مصراعيه حتى لقد طرقه جنود من أورب فقط ، وانما فتح بابه على مصراعيه حتى لقد طرقه جنود من أورب وأمريكا (٢٨) ، وأسعده هذا المناخ الاجتماعي وجعله يواصل الاستمتاء بمركزه ، ولم يحظ غيره من المنفيين بما تمتع به ، ويرجع ذلك الي طبيعا شخصيته فهو يمتلك القدرة على جذب محدثيه ، هذا من ناحية ، وم انطبع في وجه بريطانيا من ناحية أخرى ،

وهملت علاقة المنفيين بالانجليز طابعا خاصا ، فقد تعرض هاكم سيلان للوم المسئولين البريطانيين في لندن لدعوته لعرابي ومهمود فهمي ومحمود سامي لأدبة عشاء عقب وصولهم الجزيرة بأربعة أشهر على أساس أنه كان في كاندى وقت وصولهم ، وأن الدعوة شامت خمسة وعشرين شخصا من بينهم هؤلاء الثلاثة وأجنبيان آخران ، وأنا في اليوم التالي للمأدبة أقامت زوجته هفل عشاء لزوجات المنفيين وفق لعاداتهم بشأن عدم اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد ، ويعتذر لونجدن عن تصرفه ويبين أنه لم يعامل المنفيين معاملة خاصة وانماكياتي المدعويين (٢٩) ، معنى هذا حرص لندن على الحد من الانفتاح والمحافظة على سياسة الانكماش ،

ومما يذكر أنه عند زيارة الرسميين البريطانيين للجزيرة كان لابد أن يتم اللقاء بينهم وبين عرابي ، حدث ذلك عندما حضر اليها نشمبران Chamberlain وروزبری وماکدونالد Mac. Donald ، وجری الحدیث عن بعض القضایا السیاسیة ، وقد نطق عرابی بشکواه موضحا حقه الکامل فی العودة الی وطنه ، ووعده الجمیع بالمساندة عندما تحین الفرصة الناسبة ونصحوه بالصبر حتی یأتی الفرج (۲۰۰) ، أیضا حینما قدم دوق کنوت D. Of Connaught الابن الثالث للملکة فیکتوریا کان عرابی علی رأس مستقبلیه ، ودعا الدوق المنفیین لمأدبة أقامها لهم بمقرل الحکومة (۲۱۱) ، هذا وقد أثمرت زیارة دوق کورنول ویورك المکام علی من اطلاق سراح عسرابی وعلی فهمی من النفی وعودتهما الی مصر (۲۱۱) ، کذلك استقبل عرابی بعض مسئولی الهند البریطانیین (۳۶) ،

وتوثقت الصلة بين المنفيين ووليم جريجورى W. Gregory عضو مجلس العموم البارز ، وعضو حزب الأحرار ، ومن أتباع جلادستون ، وعلى صلة بالبلاط الملكى ، وقد تعاطف مع الثورة وحرر المالات لصالحها في صحيفة التايمز للهنائل المنائل الشخصية الخاصة ليعرض طلباتهم المتعلقة بالناحية المالية وبعض المسائل الشخصية الخاصة بلحضار الزوجات ، ويبعث دربي بتلك المراسلات التي تؤيد تظلمات المنفيين الى جرانفل ، وتقوم الخارجية البريطانية بالرد عليه (المنائل المعموم ليستعجل عودة عرابي ورفاقه الى وطنهم ، ويعمل كل ما في وسعه ليحسن من حالتهم المعيشية حيث كان يؤمن ويعمل كل ما في وسعه ليحسن من حالتهم المعيشية حيث كان يؤمن بأن ما يتقاضونه غير كاف لهم ولعائلاتهم على الاطلاق (عنا ، كما قام بأكثر من زيارة لهم عندما حضر الى سيلان ، وعليه يتضح اتصال الفط بين المنفيين وكبار الشخصيات البريطانية ،

وربطت العلاقة بين المنفيين وغير المستولين من البريطانيين ، وشكل بلنت ركيزة أساسية فيها ، فقد لعب دورا أثناء الثورة اذ عمل في صفها ، وان كان هذا الدور يشوبه نوع من المغموض يفرض بعض التكهنات على الهدف من هذه الصلة ، الا أنه أعطى صورة الرجل

المتعاون ، وبرزت مساعیه عقب الهزیمة فی مسألة محاکمة عرابی ورفاقه ویستمر فی اهتمامه بعد صدور حکم النفی علیهم ٤ فیرسل الی برودلی مستعرضا سوء حالة المنفیین المالیة ، وأن جنیها مصریا واحدا فی الیوم لا یکفی للفرد منهم وعائلته ، وأنهم کانوا أصحاب ممتلکات صادرتها الحکومة المصریة ، ویتناول قیمتها ، ویبین أن الاقرار أو التعهد الذی أخذ علیهم تم فی ظروف صعبة ، بل ان محاکمتهم وصدور الحکم علیهم کان قاسیا ، ویری أن تعمل بریطانیا علی حسن معاملتهم وأن تسعی لدی القاهرة لتدبیر المال اللازم لمعیشتهم ووسائل راحتهم (۲۱) .

وازدادت صلة المنفيين بصديقهم ، فيسطرون له ليبلغوه بأخبارهم ، فيبعث طلبة عصمت ببرقية اليه يعلمه بمرضه وبما رآه الأطباء بشأن انتقاله الى بلد جاف (٢٤) • وقد مثلت المراسلات المتبادلة بين عرابى وبلنت أهمية ، فرغم أنه فرض على الأول ألا يتدخل فى الشسئون السياسية ، لكنه راح يرد على خطابات الثانى ، وتعرض فى كتاباته لا هو محظور عليه ، حيث استرجع الحوادث منذ مذبحة الاسكندربة وتلون درويش باشا ورشوة الخديوى له ، وموقف الأخير ، والحرب المعارض للثورة ، ودور محمد سلطان وعمر لطفى ، والأوقات العصيية التى مرت بها مصر ، وتلك الاتصالات التى أجراها سعن طريق صابونجى سلابلغه بالسعى لدى جلادستون قبل ضرب بريطانيا على مرب بريطانيا الذكريات تريح من نفسية زعيم الثورة الذى غلب على أمره •

ومع خريف العام الأول النفى ، عقد بلنت العزم على اللقساء بالمنفيين ، فأرسلت زوجته الى الخارجية البريطانية تطلب التصريح لزوجها بالسفر الى كولومبو لمقابلة عسرابى ورفاقه (٢٩٠) • ووافقت لمندن ، ولما كانت شخصية الزائر محببة الى قلوب الشرقيين نظرا لما يسطره سجله من مواقف متعاطفة معهم ، قدمت الطلبات من قيادات الجماعة الاسلامية فى سيلان للتصريح باقامة أقواس النصر مكان

رسو الباخرة التى تقله ، وفى الشوارع العامة كما يجرى عند قدوم عضو من الأسرة المالكة البريطانية ، وحين وصول حاكم جديد للجزيرة ، ويبعث دوجلاس الى وزير المستعمرات بالأمر ويبلغه بأنه لمم يوافق على التصريح لهم بذلك ، ويعتبره اجراء مضادا لاتجاه الساسة العليا ، ويبين أنه سيعالج الموقف بطريقته حيث يشير الى الشعور الاسلامي المتعانق في هذا الصدد (٠٠٠) .

ولم تمنع معارضة نائب الحاكم وفود المسلمين المتعددة من استقبال بلنت الذي وصل الى كولومبو في ١٩ أكتوبر ١٨٨٣ ، ويعطى دوجلاس لوزير المستعمرات وصفا لهذا الاستقبال (١٠١) ، ويذكر عرابي أنه ورفاقه استقلوا زورقا وذهبوا به الى الباخرة المقلة لصديقهم وزوجته وكان بصحبتهما صابونجي ، وعندما وصل الجميع الى البر تكاثرت الجموع مما تعثر معه السير حتى المركبات لولا تدخل البوليس ، وصاحبه الأصدقاء الى مقر اقامته ، وعلى طول الطريق كانت التحيات تحيط الركب من كل جانب ، وأعد له عرابي مأدبة حضرها عدد كبير من الشخصيات ، ألقى فيها أحد المحامين السيلانيين المسلمين خطبة ، فأشاد بالضيف وانتصاره للعدل والحرية ومدافعته عن واجب الانسانية وفي حفل آخر أقامه المسلمون تكريما له ، ألقى خطبه أثنى فيها على كرم مسلمي سيلان وحسن احتفائهم وعنايتهم باخوانهم المصريين كم مسلمي سيلان وحسن احتفائهم وعنايتهم باخوانهم المصريين شهداء العدل والحرية والدفاع عن وطنهم (٢٥) ،

ویکتب نائب الحاکم الی دربی مشیرا الی مقابلات بلنت المنفیین ، وجلساته مع محمود سامی ، ثم ینقل دوجلاس ما دار من حدیث بینه وبین الضیف ، وأنه سلله عن انطباعاته عن المنفیین فعلم منه أنسه وجدهم فی راحة وأن حالتهم أصبحت أحسن عما رآهم فی مصر ، وینهی رسالته بأن بلنت سیغادر سیلان فی غضون أیام متجها الی الهند لزیارة بعض المدن فیها ، وأنه أبلغ الهند سرا بالمعلومات التی حصل علیها منه (۲۵) .

ويرفع مفتش عام البوليس تقريرا وافيا عن أحداث الزيارة موضحا مدى الارتباط بين المنفيين وبلنت ، فيبدأ ببيان أهمية شخصية عرابى ومحمود سامى ، والمراكز التى كانا يشغلانها أثناء الثورة ، وأنهما حتى أثناء النفى يعتبران الزعيمين ، ولكنه يعود ويركز على عرابى ويعده أكثر المنفيين نقاء وأقواهم شخصية ، ثم ينتقل الى وقائع اللقاء الرسمى الذى حضره المنفيون ، فيسبجل أن محمود سامى وقع أولا وتبعه عرابى وباقى المنفيين ، وعند الدخول عقب التوقيعات اتبع نفس النظام ، وبالتالى فقد شخل محمود سامى المقعد الرئيسى مما جعله فى المقدمة ، ويصف كامبل شعور الحب الذى انتاب أعضاء الجماعة الاسلامية لبلنت وكيف أنه نابع من قلوبهم لدفاعه الشهور عن المسلمين ، وعزج على وصف استقبال بلنت وزوجته أثناء اقامتهم سلمنفيين واعتبارهم كضيوف عظماء ، كما دون كلمات المنفيين عن صديقهم التى واعتبارهم كضيوف عظماء ، كما دون كلمات المنفيين عن صديقهم التى شخصية لها وزنها لديهم وما بذله من مساعى لانقاذ حياتهم ، وأنه ذو

وينقل مفتش عام البوليس تصريح بلنت الذي أدلى به بأنه لم يكسب أكثر مما كسب في قضية عرابي ورفاقه ، أيضا يعرض تحليلاته عن شخصيتهم من واقع رأيه الشخصي وحكمه عليهم ، اذ يقول ان عرابي شخصية لا تشوبها أية شبهات ، ومحمود سامي رجل أصيل ، والخمسة الباقون لم يكن لهم دور أكثر وضوحا في الحركة العرابية عما قام به آخرون كثيرون ، وأن لعرابي تأثيرا كبيرا على عقول المصريين ، وهو مخلص لوطنه ومحب لبلده ، وكان يعمل لها ومن أجلها ، ونجح في اقناع الناس بمختلف طبقاتهم بمبادئه ، وأن ما يتمتع به من العمق الديني والسياسي وثقله في المجتمع مكنه من توحيد جميع القوى في كتلة واحدة تعمل لهدف واحد ، وينتهي بلنت الى أن الخديو ضعيف وغير كتلة واحدة تعمل لهدف واحد ، وينتهي بلنت الى أن الخديو ضعيف وغير حسالح ، ولن يبقى أكثر من سنتين ، وفي هذه الحالة ستخمد المعارضة ويعود المنفيون الى بلدهم ويتولى عرابي رئاسة الوزراء (٥٠٠) ، وبذلك

أعطى بلنت هذه الصورة البراقة ، وما لبث أن غادر مع مرافقيه الجزيرة الى الهند ، واحتفى بتوديعه بنفس الطريقة التي استقبل بها (٥٦) •

ووضح اتجاه بلنت حيال امكانية حياة سياسية جديدة يحياها المنفيون بعد رجوعهم الى مصر ، وقد أكد ذلك خطاب بعث به الى عرابى في ٢٦ أبريل ١٨٨٤ يبلغه فيه أن أمل العودة للوطن أصبح أكبر منه في أى وقت مضى ، والسبب يرجع أولا الى أن العناية الالهية تريد علو الحق دائما ، وثانيا أن الحكومة البريطانية وجدت نفسها فى مصر أمام صعوبات كبيرة ، فى مقدمتها اضطراب الحالة المالية ثم مسالة المهدى ، وبالتالى أصبحت شديدة الميل للجلاء عن مصر ، وترى أنه لابد لها قبل تلك الخطوة من أن تقوم فى مصر حكومة ثابته وأمير يستطيع أن يكون على اتفاق مع ثائر السودان ، ولهذا فمن المحتمل أن تتخلى عن توفيق لعدم قدرته على الحكم ، لتضع زمامه فى يد غيره قبل جلاء قواتها عن مصر (٢٥) .

ويبين بلنت لعرابى الخطر المحيط بجوردن فى الخرطوم والذى يجبر الحكومة البريطانية على الوصول لاتخاذ قرار سريع ، وأنه قد القترح عليها أن يذهب كمبعوث للمهدى للحصول على السلام ، ولانقاذ حياة جوردن ، وفى حالة قبول اقتراحه لابد من موافقتها على خطته بشأن وجود حكومة صالحة فى مصر ، ويضع بلنت أمام عرابى عدة تساؤلات واستفسارات ، فيطلب منه صراحة الشروط التى تمكنه من المعودة مع رفاقه الى مصر ، وأنه يعلم أن فى استطاعته قبول العمل مع حليم باشا ، ويتطرق الى مدى موافقته للعمل مع الخديو السابق اسماعيل ، ويذكر أنه تلقى رسائل منه فى مرات عديدة ، وأن أصدقاءه حدثوه عن أنه وعد بالعمل مع عرابى اذا عاد للعرش ، ويعود بلنت ليقف من المرسل اليه على امكانية تصديق هذا الوعد ، ويشير الى اقتراحه من المرسل اليه على امكانية تصديق هذا الوعد ، ويشير الى اقتراحه من أية حالة ب بأن قيادة الجيش سحوف تكون من نصيبه (١٩٥٠) ،

وبعد ذلك العرض ينتقل بلنت الى رغبته فى معرفة ما اذا كان هناك أى أمير من بين أمراء المسلمين يرشحه عرابى ويقبل العمسل معه ، ويركز على الهدف الأساسى ، وهو أن يكون فى مقدور الحاكم الجديد عقد السلام مع المهدى ، ثم يبين أن السياسة دائمة التغيير ، وما هو صحيح اليوم قد لا يكون صحيحا فى الغد ، وما عررض بالأمس محتمل قبوله بعد ذلك ، وأخيرا يصرح له أنه من الضرورى طرح رأيه على المؤتمر الجارى عقده ، ويطلب منه أن يحرر له أفكاره وأفكار رفاقه ، وأنه اذا عقد النية على العودة لمصر لتقلد منصب الوزارة تحت حكم اسماعيل ، فيبرق اليه بكلمة «مقبول » ، واذا كان العكس تكون الكلمة «مرفوض » ، ويعود بلنت ويؤكد لصديقه أنه لا يعنى أن تكون هناك صداقة تربطه باسماعيل ، وانما كل ما يهدف اليه معرفة رأيه الحقيقى عن قدرته للعمل معه (٥٩) .

ویأتی رد عرابی علی بلنت فی ۲ یونیو ۶ لیسجل أن اساماعیل شخص مفادع وصاحب سمعة سیئة لانعدام أمانته ۶ وأنه السبب لما حاق بمصر من انهیار ۶ وأن الدین الذی یخنقها یرجع الی أفعاله ۶ ولا یوجد من بین الأسرة المالكة من لدیه المؤهلات المطلوبة لتولی العرش ۶ ولكنه یشیر الی امكانیة تولی حلیم باشا الحكم ۶ ویحال أحقیته فی أنه الوریث الباشر لمحمد علی ۶ ویلقی الترحیب من المصریین ۶ وتعرض لمحن جسیمة لفترة طویلة ووقع علیه الظلم ۶ وأخیرا یصل الی بیت القصید ۶ بامكانیته عقد معاهدة بین المهدی والحكومة المصریة ۶ ثم یبین لصدیقه أنه فی حالة اعتزامه الذهاب الی المهدی ۶ فعلیه أخذ بعض الخطابات المختومة بخاتمه لاستخدامها كدلیل علی أنه صدیق مخلص للعالم الاسلامی ۶ وأنه كان الواسطة التی أنقذت حیاته وحیاة مخلص للعالم الاسلامی ۶ وأنه كان الواسطة التی أنقذت حیاته وحیاة

ومعروف أن بلنت كان على صلة بالمسئولين ، وقد يكون مثل هذا الاتجاه عرض على بساط البحث ، وخاصة أن الثورة المهدية أقلقت

مضاجع بريطانيا ، وكانت شغوفة على اخمادها بأية صورة ، أيض سبق أن وضح خشيتها من وجود صلة بين عرابى والمهدى ، ولكن سرعان ما أوصد هذا الباب بانتصارها ، ولم تضم الوثائق بعد ذلك أية اشارة لارتباط عودة المنفيين بانخراطهم فى الحياة السياسية ، حيث اقتصر نشاط بلنت على السعى وبذل المجهودات لاسقاط حكم النفى والعفو عن عرابى ورفاقه كما سيتبين فى حينه (١١) ،

ومثلت شخصية برودلى ثقلا فى علاقة المنفيين بغير المسئولين من البريطانيين ، وهو أحد المحاميين الرئيسين اللذين توليا قضية الدفاع عن عرابى ورفاقه ، ومن المسلم به أن تنشأ عاطفة بين المتهم والوكيل للدفاع عنه أمام المحكمة ، اذ يغمر الأول الاحساس بأن حياته قد وضعها بين يدى محاميه ، وبالتالى فالأخير يقوم بمهامه مدققا فى كل كلمة يحملها القانون وباحثا عن كل ثغرة ينفذ منها لينقذ موكله ، ومما لاشك فيه أن برودلى أدى دوره بكفاءة ، حقيقة كان الحكم متفقا عليه ولم يتطلب الأمر شروحات قانونية ، لكنه كسر من الجمود وخفف عن المسجونين وتمكن من اقامة جسر من الصداقة استمر حتى النهاية ، وبطبيعة الحال كان عرابى ورفاقه وهم فى حالة من الضعف والهوان فى أشد الحاجة لن يقف بجوارهم فى ذلك الوقت العصيب ، ووجدوا فى برودلى اليد المخففة لآلامهم ، وقد لازمهم طوال الفترة التى قدموا فيها للمحاكمة الى وداعهم وقت الرحيل ،

وقد تبين من خلال المراسلات التي جرت بين المنفيين وبلنت أن عرابي نال الحظ الأوفر منها ، ولكن اذا نظرنا الي الخطابات المتبادلة بينهم وبين برودلي نجد هناك اختلافا ، فالسبعة كتبوا له ، بالتالي يرد عليهم ، فلم يكد يمر شهر حتى يتسلم كل طرف خطاب من الآخر ، وأحيانا كانت الخطابات جماعية ، واعتبرت صورة حية لمعيشتهم ، حيث سطرت الظروف التي عاشوا فيها ، ومما يذكر أنهم كانوا سعداء لتعلمهم اللغة الانجليزية ليكتبوا له بها ، ومن الملاحظ أن الخطابات التي

وصلته في الفترة الأولى كانت باللغة العربية ، ثم أصبحت باللغة الانجليزية ، ومن خلالها نلمس الحب الذي جمعهما ، والمجاملات التي حرص عليها الطرفان ، فيتبادل الجميع الصور بينهم حيث يعتبرونها تنوب عن المساهدة ، وعندما يقوم برودلي بنشر مؤلف المتضمن الدفاع عنهم ، تتوافد عليه خطابات الشكر منهم (١٢) .

وتتضح السمة الخاصة بأن المنفيين لا يزالون يعتبرون أن محاميهم قادر على استرجاع ممتلكاتهم - على أساس أن الحكم الصادر بالنفى لم يدرج به ما يتعلق بالتجريد منها ٤ وأن من سبق وحكم عليه بنفس الحكم حفظت له أملاكه - وتسوية أمورهم المالية الخاصة بالديون، واسترداد نياشينهم ، والسمعى للافراج عنهم لدى المسئولين في لندن ٤ كما يشكون حالهم وفاقتهم ٤ ويبسطون أمامه طلباتهم (٦٢) • وقد انفرد عرابي بتسطير الكلمات الخاصة بالحالة السياسية ، فبين أن المنفيين لم يقترفوا اثما وانما دافعوا عن بلادهم ، وأنهم ليسوا بأشقى من باقى المريين الذين غمسوا في بحر المظالم ، وينتقد الأوضاع القائمة في مصر وكيف أنها تقلقه وتزعجه ، ثم ينقل آراءه في الاصلاح، وتدور حول النقاط التي سبق أن كتبها أثناء وجوده بسجن الدائرة السنية وسلمها برودلى الى دفرن (٦٤) ، وفي ذلك وقفة مع نفسه ازاء البرنامج الذي كان يأمل تنفيذه عند نجاح الثورة • وبديهي أن السلطات المسئولة كانت على بينة من تلك المراسلات بناء على سياسة الرقابة ، ولم تجد فيها ما يشكل خطرا عليها ، وعليه استمرت ولسم توقف ٠

وبجوار بلنت وبرودلى ، هناك شخصيات بريطانية عابرة ، فيتردد اسم دلاور ، تلك الشخصية التى قدمت المساعدات مع بلنت أثنساء المحاكمة ، ومن ثم فلم ينس عرابى فى كلماته الى برودلى أن يبعث بسلامه وتحياته لصاحبها واصفا اياه بنصر الانسانية (١٥٠) ، أيضا شكلت اللقاءات الصحفية التى حرص عليها عرابى مع الصحفيين

الانجليز عند زيارتهم للجزيرة قناة اتصال ساعدت على عرض قضية المنفيين على الرأى العام (٦٦) •

أما داخل جنة آدم ، فقد توثقت العلاقة بين بعض المنفيين وبين توماس ليبتون T. Lipton صاحب مزارع الشاى الذى وجه دعوت اليهم عام ١٨٩١ ، فلباها عرابى وعلى فهمى بهدف التغيير ، فمنطقة المزارع جبلية مرتفعة وذات مناخ ملائم ، وسمحت السلطات البريطانية بتلك الزيارة محاولة منها لامتصاص ضيق المنفيين والحد من الشكوى الخاصة برطوبة وحرارة كولومبو ، وأرسل صاحب الدعوة وكيلين لمرافقة الضيفين ، اللذين استمتعا بالطريق حتى وصلا الى المنطقة حيث التقيا بالمسلمين وزارا مسجدهم ، ثم نزلا في ضيافة ليبتون غترة عادا بعدها الى مقرهما (١٧) ،

ومن المسلم به أن هذا التحرك رصد جيدا ، كما أن تلك العلاقة التى ربطت عرابى بذلك الرجل البريطانى أثارت بعض القلق ، فحينما نشرت الصحيفة السيلانية Over Land Times أنه عند سفر ليبتون ، وقبل صعوده للباخرة كان عرابى فى وداعه مما ساعد على اذاعة صيته ، سال ابراهام Abraham عضو البرلمان وزير المستعمرات عما اذا كان قد بدا من عرابى أى تجاوز أو تمادى فى اساعته لاستعمال الامتيازات المنوحة له ، وهل من المكن انتقاصها أو وضع نهاية لحجزه فى سيلان ؟ (١٩٠٠ بمعنى الحد من تحركاته أو الطلاق سراحه ، وهكذا يتبين أن العلاقة التى ربطت بين الانجليز والمنفيين اتخذت أنماطا متعددة ، اذ سعى كل طريقته الخاصة — الى تنفيذ سياسته وتحقيق أهدافه من منطلق الامكانيات التى يمتلكها ،

## هو امش الفصل الثاني

- (1) F.O. 78/4267, F.O Colonial Office, F.O, Jan. 12, 1883.
- (2) Ibid, Declaration May 2, 1883, Dufferin F. O, Cairo, June 5, 1883.
  - (3) Ibid, Longden Derby, kandy, Jan. 21, 1883.
  - (4) ibid.
- (5) Ibid, Downing Street The Under Secretary of State. (F.O.), Feb. 20, 1883.
  - (6) Ibid, Downing Street F.O, Dec. 11, 1883.
  - (7) Ibid, F.O. Colonial Office, March 8, 1883.
  - (8) Ibid, Douglas Derby, Colombo, Oct. 29, 1883.
  - (9) Ibid, Downing Street F. O, Dec. 11, 1883.
- (10) F.O. 78/4268, Campbell Gordon, Colombo, Aug. 27, 1883.
- (11) Ibid, Gordon Derby Colombo, Dec. 19, 1883, Cambell's Report, Dec. 3, 1883.
  - (12) Ibid.
- (13) Ibid, Campbell Governor of Cylon, Colombo, March 1884.

## (١٤) احمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٦٦٠ .

- (15) F.O. 78/4267, Longden Derby, kandy, Jan. 21, 1883, Downing Street Under Secretary of State (F.O.), Feb. 20, 1883.
  - (16) Ibid, F.O Colonial Office, March 8, 1883.
  - (17) Ibid, Dufferin Granville, Cairo, April 16, 1883, No. 119.
  - (18) Ibid, Downing Street, May 9, 1883.

- (19) F.O. 78/4268, Gordon Derby, Colombo, Dec. 19, 1883,... Campbell's Report, Dec. 3, 1883.
  - (20) Ibid, Gordon Derby, April 11, 1885.
  - (21) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, May 27, 1885.
  - (22) F.O. 78/5176, F.O, June 30, 1897.

(۲۳) أحمد عرابى ، المصدر المذكور ، ص ، ٦٦ ، كذلك ماتح بلنت عرابى فى الطريق الذى يمكن اتباعه لانهاء ثورة المهدى ، كما عرض عرابى وساطته فى هذا الشأن كما سيتضح عند تناول الحديث عن العالمة مع ملنت .

- (24) Arabi Anne Blunt, Colombo, March 2, 1885 in Blunt : Gordon At Khartoum, pp. 548, 549.
  - (25) Ibid.
- (26) Chaillé Long Bey: Les Trois Prophetes: le Mahdi, Gordon, Arabi, pp. 257, 276.
  - (27) F.O. 78/4589, Pall Mall Gazette, Jan. 27, 1892.
    - (۲۸) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٦٩٥ .
      - (٢٩) نفس المدر ، ص ص ٢٩٧ ، ١٩٧ .
        - (٣٠) نفس المصدر .
  - (31) Ninet, J : Arabi Pacha, pp. XVII, XVIII.
    - (٣٢) عبد الله النديم ، المصدر المذكور ، صص ٢ ــ ٧٥ .
      - (٣٣) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ١٥٨ .
- (34) F.O. 78/4267, Longden Derby, Kandy, Jan. 30, 1883,... No. 41.
  - إرس) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، صص ٦٦٣ ، ٦٦٤ .
- (36) Broadley . op. cit., Vol. III, The Out Look, Sept. 30, 1911.
  - (37) Ibid,
    - خطاب من عرابي الى برودلي في ٢٢ ديسمبر ١٨٨٥ .

- (38) Ibid, The Graphic, Sept. 30, 1911.
- (39) F.O. 78, Op. Cit., Longden Derby, Colombo, July, 1883.
- (40) Broadley: Op. Cit., Vol. III, The Daily Graphic, May 27, 1901, The Out Look, Sept. 30, 1911, Budport News, Oct. 15, 1911,

أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٦٦٠ .

- ((١)) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٦٦١ .
  - (٢٤) انظر الفصل الرابع .
- (43) F.O. 78/4589, Ledivant Colonial Office, Bangalore, Dec. 3, 1890.
- (44) F.O. 78/4268, Greogorey Derby, Hyde Park Corner, May 30, 1884, F.O Colonial Office, F.O, July 24, 1884, F.O Greogory, F.O, Dec. 1st, 1884.
- (45) Broadley: Op. Cit., Vol. III., The Daily Graphic, May 27, 1901.
  - (46) F.O. 78/4267, Blunt Broadley, Sussex, June 6, 1883.
  - (47) Ibid, Toulba Esmat Blunt, Colombo, May 14, 1883.
- (48) Letter Received in London, Aug. 14, 1883 from Arabi, Dated Colombo, July 7, 1883, Letter From Arabi To Blunt, Colombo, Nov. 10, 1883 in Blunt: Secret History of the English Occupation of Egypt, pp. 537, 543.

مها يذكر أن عرابى كان يراسل أيضا صابونجى ــ محرر صحيفة النطة وصديق بلنت واستخدم كبيعوث خاص له لدى العرابيين ــ بنساء على مراسلته له ، وقد استعرض أحداث الثورة وما تعرض له الجنسود المصريون اثناء الحرب وكيف أغدقت عليهم التبرعات من كافة عناصر الأمة . Letter Received Aug. 14, 1883, From Arabi To Sabunji, Op. Cit., p. 541.

- (49) F.O. 78, Op. Cit., F.O Colonial Office, Oct. 24, 1883.
- (50) Ibid Douglas Derby, Colombo, Oct. 11, 1883.

- (51) Ibid, Oct. 29, 1883.
  - (٥٢) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ص ١٥٨ ، ١٥٩ .
- (53) F.O. 78, Op. Cit., Douglas Derby, Colombo, Oct. 29, 1883.
- (54) F.O. 78/4268, Gordon Derby, Colombo, Dec. 19, 1883, Compbell's Report, Dec. 3, 1883.
  - (55) Ibid.
- (٥٦) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٢٥٩ .
- (57) Blunt Arabi, London, April 26, 1884 in Blunt : Gordon At Khartoum, p. 544.
  - (58) lbid.
  - (59) Ibid, pp. 544, 545.
- (60) Arabi Blunt, Colombo, June 2, 1884 in Blunt : Gordon At khartoum, pp. 547, 548.

من المعروف أنه جرت مساع للامير حليم والخديو اسماعيل من أجل عرش مصر أثناء الثورة العرابية ، وبينما أيد القادة الثوار الأول لفظوا الآخر .

إ(٦١) أنظر الفصل الرابع .

- (62) Broodley: op. cit., vol. li.
- (63) Ibid, Vol. II, III.

من الطريف أن خطابات بعض المنفيين تبدأ بنداء « صديقى العزيز وروح حياتي مستر برودلي » .

(64) Ibid, Vol. II, Arabi - Broadley, Colombo, Dec. 8, 1883,

أهم هذه الاصلحات ، أن تكون مصر للمصريين لا ملكا لشخص واحد أو عائلة واحدة ويتحول أهلها الى عبيد ، وينتخب الوالى بمعرفة رؤساء الأمة ب من الذين حسنت سيرتهم من المصريين ويكون عالما فاضلا عفوفا

محبوبا متيدا بالقوانين ومنفذا لها ، وينتخب مشايخ القرى والبلدان بمعرفة الأهالى الذين اشتهروا بالطهارة وحسن المعالمة ، ويشكل مجلس نواب لعرض اللوائح والقوانين عليه وواجبه حفظ حقوق الأمة وتطبيق قساعدة المساواة في الضرائب بين السكان قاطبة ، ويوضع حد للمرابين الذين يسلبون الأهالى ، وتبطل السخرة ، وتلفى المحاكم المختلطة ، وتوحد القسوانين التضائية ، ويكتفى بالموظفين الأجانب بقدر الضرورة ، وتترك السسودان المهدى بشرط تبعيتها لمصر وتدفع خراجا سنويا ، وتحفظ قناة السسويس بكفالة جميع الدول الموقعة على معاهدة برلين وفي مقابل تنازل مصر عن حقوقها تعوض بمبلغ كاف لتسديد ديونها ، ويخفض الدين المصرى وفائدته ، ويخفض وركو الاستانة ، وتسمل المعاملات التجارية مع الدول ، وتعدل الضرائب وفقا لحالة الأراضى ، وينتهى عرابى ببعض الاصلاحات الخاصسة بالمقابلة وديون الأهالى .

- (65) Ibid, Vol. III, Arabi Broadley, Colombo, June 10, 1883.
- (66) Ibid, The Daily Graphic, May 27, 1901.
  - (٦٧) أحمد عرابي ، المصدر المنكور ، صص ٦٦١ -- ٦٦٣ .
- (68) F.O. 78/4589, Parlimentary Question, W. Abraham, Jan. 27, 1892.

الفص الثالث

الحياة في جنة آدم

مثلت حياة المنفيين في جنة آدم صورة حملت بين طياتها البؤس والشقاء والضياع ، حيث أحيطوا بظروف مادية ونفسية ومرضية صعبة ، انعكست على تصرفاتهم وعلاقاتهم ، ولم تثمر أية مجهودات للتحسين من أوضاعهم الا بالنزر اليسير ، وتعثرت رغباتهم وحيل دون تحقيقها ، ورغم ذلك لم يصمتوا ، وانما مضت توسلاتهم للخروج من الجنة ، وواصلوا المساعى من أجل العودة الى مصر ، لكن الرافضين أصروا على موقفهم •

كانت للحالة المالية لعرابى ورفاقه دورها فى جفاف وقسوة الحباة فى المنفى ، فبعد صدور الأمر الخديوى فى ١٤ ديسمبر ١٨٨٦ بمصادرة أملاكهم ، رفعت مذكرة من نظارة المالية لرئاسة مجلس النظار بشان ترتيب معاش لكل منهم يبلغ ٣٠ جنيها بالروزنامجة ابتداء من ٢١ ديسمبر ، وأن تتولى النظارة توصيله ، وتمت الموافقة ، وصدر قرار مجلس النظار فى هذا الصدد فى ١٥ فبراير ١٨٨٣ (١١) ، وسافر المنفيون ، وفى أول لقاء لهم مع حاكم سيلان ، طلبوا العمل على رفع المبلغ المسموح به لهم الى ٥٠ جنيها حيث ان المقرر لا يفى بأعبائهم رغم التقشف الذى يعيشون فيه ، ويبلغ لونجدن وزير المستعمرات بالطلب وبأنه أفهمهم أن يضعوا فى الاعتبار دفع ايجار المنازل التى يقطنونها عند حلول ميعاد الاستحقاق ، ثم يعلق بقوله « وانى أرى فعلا أن هذا المبلغ غير كاف خصوصا لأصحاب العائلات الكبيرة مثل على فهمى ، وأومى بالعمل على رفعه ببحث الأمر مع المديو » (٢٠) .

ويبعث عرابى للحاكم بخطاب فى هذا الشان ، فيرفعه الى وزير المستعمرات الذى يرى أن الطلب معقول ، ويطلب مخابرة الحكومة المصرية فى زيادة المعاش بمعدل ٢٠ روبية يوميا (٣) ، ويرسل وزير

الخارجية لدفرن للاتصال بالمستولين المصريين وتحقيق المطلوب كوياتتى المبعوث البريطانى برئيس النظار ويعرض عليه الأمر ، فيبين له سوء الحالة الاقتصادية مما حدا بالحكومة الى الاستغناء عن عدد من موظفيها ليس لديهم مورد غير مرتباتهم ، وأن المبلغ الذى يرسل للمنفيين سنويا ، بالاضافة الى ما تدفعه الحكومة كفرق تحويل العملة يكلفها الكثير ، وأن أى زيادة تدرج فى الميزانية تؤدى الى حرج مركزه ومركز زملائه ، وما لبث أن توصل دفرن الى حل وسط ، وذلك بأن ترسله الحكومة مبلغ ٥٠٠ جنيه اضافية الى حاكم سيلان يقوم بتوزيعها عليهم وفقا لما يراه (٤) ، واجتمع مجلس النظار وقرر تلك المنحة السنوية فى ٢٨ مايو ١٨٨٣ بحيث يوزعها الحاكم حسب احتياجات كل منهم ، وورد بذلك اخطار الى نظارة المالية ، كما تقرر احتساب المبلغ من الموتياطى الوارد فى الميزانية (٥) ،

ووضح تعاطف لندن في هذه المسألة ، وكانت قد رأت قبل صدور قرار مجلس النظار بأيام ، ضرورة تصرف الحكومة المصرية ، ليتمكن المنفيون من مواجهة المعيشة مع أسرهم ، وحتى لا يتعرضون لأزمات مالية تكون دائما موضع شكواهم لدى الحاكم ، كما أشارت الى أنها تقصد العمل على راحتهم ، هذا في الوقت الذي طلبت فيه أن تتحمل حكومتهم ايجار المنازل المؤقتة التي سكنوا فيها وثمن أثاثها دون الخصم من معاشاتهم الشهرية ، كما لمحت بأن ذلك لن يقوى من شكيمتهم ، وأنهم لايعتبرون خطرا عليها خلال اقامتهم في سيلان (1) ، وذلك بعد أن أمنت نفسها ،

ونشأت مشكلة ؛ وتعقدت الأمور بخصوص توزيع المنحة ، ومما يلاحظ أن عرابى حصل على نصيب الأسد منها ، فقد خصص له ١٨ جنيها ، ٧٥٢ مليما (٢) ، فهل كان هناك حرص على ارضائه بمنحه هذا المبلغ دون الآخرين رغم أن غيره كان يعول أكثر منه ، وهل جاء ذلك نتيجة لتوصية ؟ لقد أشار دوجلاس في خطاب له لوزير المستعمرات

بأن هذه الزيادة بناء على موافقة الحكومة المصرية ، وربما وضحف الاعتبار أنه رئيس الجماعة وعليه الترامات فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية المجديدة وما تتطلبه من مصروفات ، وأصبح المبلغ المتبقى حوالى ٢٧٥ جنيها ، ويذكر نائب حاكم سيلان لدربى أن مسألة التوزيع ليست سهلة ، لأن المنفيين يشكون من الفقر ومصادرة أملاكهم ، وأن من معه عدد صغير من أسرته يبين أن وراءه عددا آخر مسئولا منه فى مصر ، ثم يعرض عليه المعلومات التى جمعها ، وهى توضح أن زوجتى محمود سامى وعلى فهمى لهما ممتلكات تسمح لهما بالعيش ، وأن معقوب سامى ميسور الحال ، أما محمود فهمى وطلبة عصمت وعبد العان علمى فليس لديهم الا معاشاتهم ، وعليه فقد خصص لهم المبلغ المتبقى بعد أن حجز منه الم جنيها اللطوارى و (١٠) .

وولد هذا الوضع مرارة بينهم ، وتظلم يعقوب سامى معتمدا على أساس أنهم جميعهم فى المنفى سواء ، وكلهم يعتبرون فقراء ، ولابد من معاملتهم بالتساوى ، وتبعه من شعر أن الظلم وقع عليه (٩) ، ورفع الأمر الى لندن ، فأشارت بأنه بعد تخصيص المبلغ المقرر لعرابى من المنحة ، تطبق المساواة على الباقى ما عدا محمود سامى حيث لا يستحق رفع معاشه لأن ايراد زوجته فى مصر ٣٠٠٠ جنيه ، وأنه اذا تظلم أحد من الخمسة ، فعليه اثبات دخل الباقين حتى يمكن تمييزه عنهم (١٠)، وانتهى الأمر بأن تمتع بالزيادة ثلاثة منهم فقط ، لكنهم عادوا ووافقوا على التنازل عن مبلغ من الروبيات لزملائهم ليتساووا معهم ، ورفض عرابى اعطاءهم جزءا من الزيادة التي خصته (١١) ،

وعلى أية حال ، فان تلك الزيادة قد أثارتهم أكثر مما نفعتهم ، وظل باب الشكوى مفتوحا ، وتعددت التظلمات من طلبة عصمت ويعقدوب سامى وعلى فهمى ، ويبين الأخير أنه يعول ١٤ شخصا مقيمين معه ويتحمل مصاريف المدارس التى تصل الى ١٩ جنيها شهريا ، وأن

ما يتبقى له لا يكفى للغذاء والمعيشة والعلاج (١٢) ، خاصة وأن مرض زوجته كلفه الكثير ، ويبعث طلبة عصمت الى لابوشير Labouchere مضو البرلمان البريطانى لليصف له سوء حالته المعيشية ويطلب رفع معاشه ، فيكتب العضو الى وزارة المستعمرات ، ويعرض وجهنظره التى تضمنت وجوب رفع الحكومة المصرية لما يتقاضاه المنفيون ، حتى يتمكنوا من المعيشة ، ويعطوا النفقات المطلوبة منهم خاصة وهم مسئولون عن عائلاتهم ، وأنهم كانوا قادة فى بلدهم وأرسلوا الى سيلان بواسطة بريطانيا ، وبالتالى ليس من المعقول أن يعطوا منحا لا تكفيهم ، وأن هؤلاء الرجال سوف يعودون الى بلدهم ان عاجلا أو آجلا ، ولذا فلابد أن يكون البريطانيون أصدقاء لهم (١٢) ،

ووضعت جميع مكاتبات المسئولين البريطانيين المتعلقة بسوء المالة المنفيين أمام جرانفل، وكلها تؤيد التظلمات المرفوعة منهم، وبعد دراستها رأى وزير الخارجية صعوبة امكان رفع المعاشات مرة ثانية وانتهى الى أنه ليس لحكومة جلالة الملكة سلطة التنفيذ، وأنه يمكن لحاكم سيلان التصرف بحرية في المنحة، وأن عليه عمل ما في وسعه لتلبية رغبات المنفيين (١٤) ويتضح من ذلك أن الخارجية البريطانية لم تكن لتظهر الرغبة في الضغط على الحكومة المصرية مرة أخرى، في الوقت الذي حملتها فيه أجور البوليس المكلف بحراسة المنفيين والأجور الإضافية للحراسات الليلية وأجور البوليس السرى (١٥) ومن الثابت أن جرانفل ساق حجة واهية واستند عليها حيث من المسلم به قوة اليريطانية على مصر ه

ولعبت مسألة الديون دورها في الشكوى على أساس أنها توصد باب القول بأن زوجات بعضهم أغنياء ، فقد عرض على اللجنة المالية سندات بمبالغ كبيرة مصررة من محمود سامي لدائنين من الأجانب ، أيضا لبعض المقربين اليه مثل حماه (١١) ، كما شكا على فهمي وزوجته لبرودلي وطلبا منه التدخل لدى الحكومة لانقاذ نصف المنزل

الذى رغبت فى اشهار بيعه بالمزاد اعتمادا على سندات تؤكد حسق الزوجة فى ديون مستحقة لها على زوجها ، واتضح أن ممتلكاتها امتدت اليها يد الحكومة ، فاستولت على بعض الأراضى والمنازل والمركبسات الخاصة بها (١٧) ، وواصل المنفيون طريق الاسستعطاف بالتماساتهم للمسئولين البريطانيين برئيس الوزراء ووزير المستعمرات وأعضاء البرلمان بيستجدون فيها لرفع المبلغ المقرر لهم ويسجلون مصروفاتهم بالتفصيل والضيق الذى يعانونه (١٨) ، ومن الملاحظ أن عرابى لم يكن بالتفصيل والضيق الذى يعانونه والسبب أن ما حصل عليه من زيادة فى معاشه كفل له الحياة دون ضنك ،

ومرة أخرى يكتب حاكم سيلان الى لندن ٤ ويرفق بكتابه التماسات جديدة للمنفيين ، ويذكر أنه وفقا لتحرياته يدلى بالقول أن أصحاب الطلب يعيشون أزمة مالية ٤ وأن هناك من الأسباب ما يدعو الحكومة المسرية لزيادة المبالغ التى يتقاضونها لمواجهة أعباء المعيشة (١٥) ، وعرضت وزارة المستعمرات الأمر على الخارجية البريطانية ٤ فأفادت بأنها ستقوم بالاتصال بنوبار رئيس النظار لزيادة المعاشات (٢٠) ، وبالفعل حررت للقنصل البريطاني العام في القاهرة للتفاهم مع المسئولين في رفع المبلغ للقنصل البريطاني العام في القاهرة للتفاهم مع المسئولين في رفع المبلغ مبينة أنها ناحية انسانية ، وأنه لابد من العمل ليتمكن هؤلاء من مبينة أنها ناحية انسانية ، وأنه لابد من العمل ليتمكن هؤلاء من المعيشة ، ووجوب اتمام هذه الزيادة في وقت قريب ، ووفقا لذلك فان الحكومة المصرية ستكلفها الزيادة 707 جنيها سنويا علاوة على المنحة السابقة ، ويصبح المبلغ الذي تتحمله ٣٣٠٧ جنيها سنويا علاوة على المنحة السابقة ، ويصبح المبلغ الذي تتحمله ٣٣٠٧ جنيها سنويا (٢١) .

ولم تنقطع شكوى المنفيين رغم ما وعدوا به ، فبعثوا بها الى روزبرى في مارس ١٨٨٦ (٢٢) • وفي تلك الأثناء أجرى بيرنج Baring المعتمد البريطاني في مصر اتصالاته بنوبار ، فوافق الأخير على زيادة المنحة وفقا لما حددته الخارجية البريطانية ، وأن يقوم حاكم سيلان بتوزيعها حسبما يتراءى له (٢٢) • وقدمت اللجنة المالية مذكرتها الى

مجلس النظار في هذا الشأن ، وتقررت الزيادة (٢٠) ، وأبلغ المعتمد البريطاني لندن أنه علم من تيجران ناظر الخارجية بالنيابة أن تلك الزيادة وسابقتها هي منحة دائمة وغير مؤقتة (٢٠) ، ووزعت المنحة الجديدة على المنفيين ، ومع ذلك نجد عبد العال حلمي يشكو الفاقة ويبين أن تعليم ابنه يكلفه ١٠٠ جنيه استرليني سنويا بكلية توماس الانجليزية (٢١) ، وبطبيعة الحال لم يكن هناك أي أمل غي زيادة أخرى ،

وبعد مضى ستة أشهر على صرف الزيادة ، فوجىء يعقوب سامى بخصم خمس معاشه — ما يقرب من ٨ جنيهات — فقدم شكواه لمعرفة السبب ، وبعث حاكم سيلان يستفسر مبينا أن استقطاع أى مبلغ من مقررات المنفيين يؤدى الى اضطراب معيشتهم ، وأنه يجب تسليمها كاملة ، وأن أى ديون سابقة على أى منهم فى مصر يجب عدم خصمها من معاشاتهم ، وخاصة أن الحكومة المصرية صادرت جميع أملاكهم ، وما يقبضونه يفى بحاجتهم المعيشية بكل صعوبة ولا يمكن أن يمس بأى حال من الأحوال ، وأن هذا يؤدى الى القاء العبء على حكومة جلالتها التى لن تتحمل دفع أى نفقات تتعلق بهم (٢٧) ، وتجيب لندن بالافادة أنه قد تم الاتفاق مع الحكومة المصرية عام ١٨٨٨ على وصول المبالغ كاملة للمنفيين وعدم خصم أى جزء منها لصالح ديونهم فى مصر ، المبالغ كاملة للمنفيين وعدم خصم أى جزء منها لصالح ديونهم فى مصر ،

ووصلت تلك التعليمات مرفق بها عريضة يعقوب سامى ، وعلى الفور التقى بيرنج برئيس النظار فى ١٠ فبراير ١٨٨٧ وعرض عليه الأمر وشرح له الموقف ، وفى اليوم التالى وصله الرد ومرفق به رأى المستشار القانونى للحكومة ، ويتبين منه أن خصم المبلغ كان بناء على حكم صادر ضد يعقوب سامى من المحكمة المختلطة لوفاء دين عليه قيمته ٢٠٠٠ جنيه لصالح الدائن « كاثير وشركاه » ، وأن المحكمة أخطرت البنك مباشرة لاستقطاع المبلغ ، وأنه طبقا للمادة ، وي من

القانون الدنى المختلط لابد من خصص خمس معاشه الشهرى ، حيث ان ما يتعلق بأرضه التى صادرتها الحكومة قد أشهرت بيعها وسسددت جزءا من ديونه واستولت على منطلباتها ٤ واختتم الرد بأن الحسكومة لا تعتبر مسئولة عن تحمل ديون المنفيين (٢٦) ، وأعدت مذكرة فى هذا الشأن للعرض على سولسبرى Salisbury رئيس الوزراء البريطانى ، وذيلت بأن المنحة القررة للمنفيين تمت باتفاق بين الدولتين ولا يجوز المخصم منها (٢٠) ، ونتيجة لذلك صدرت التعليمات للقاهرة باعدة الاتصال برئيس النظار لانهاء المسألة لصالح المتضرر ، وبالفعل أصدر أمره ليس فقط بعدم خصم جزء من معاشه وصرفه كاملا ، بل واعادة الفرق الدى انتزع منه (٢١) ، والواقع أن لندن أمكنها التفرقة بين السياسة الاحتلالية والعمل على الظهور بشسكل المتعاطف مع من لا حول السياسة الاحتلالية والعمل على الظهور بشسكل المتعاطف مع من لا حول لهم ولا قوة ، حقيقة أن الأعين راقبتهم ، لكن الحرص على جعل معيشستهم دون الكفاف كان محل الاهتمام ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان الحفاظ على رباط الصداقة الذى ربطهم بها والتأكيد عسلى الولاء لها وضعا فى الاعتبار ،

واستقرت الحالة على الوضع المالى القائم دون قلاقل ، وعندما توفى عبد العال حلمى قررت الحكومة فى ١٩٩٩ أبريل ١٨٩١ صرف معاش لزوجته قدره ٣٠ جنيها بناء على التماسها ، وحجزت ما تبقى من نصيبه رغم ميول بعض المسئولين البريطانيين فى توزيعه على باقى المنفيين ما عدا عرابى (٢٢) ، مع العلم بأن مصروفاته زادت نتيجة لزواجه وانجابه ، ومما يذكر أن الطلب الذى تقدم به فى هذا المجال هو ابداء رغبته فى الحاق ابنه ابراهيم بالعمل لدى نظام حيدر أباد راجيا أن يجد الشباب من أولاد المنفيين عملا يتعايشون منه ، مبينا أن ابنه كان فى زيارة لتلك المنطقة ، ووجد فرصته بها ، ثم ينتقل الى أنه يعول عددا كبيرا من الأولاد ويلزم لهم مصاريف من تعليم وخلافه والمعاش الذى يتقاضاه محدود ، ولذا فهو يشبع كل من يقدر على العمل من أولاده

ليساعده على المعيشة ، ويشير الى أن خدمة ابنه لن تتعارض مع السياسة البريطانية فى الهند ، ويبعث ردجوى Ridgeway حاكم سيلان للندن ليخبرها أنه حول الطلب الى مفتش عام البوليس الذى لم يسر مانعا ، وأنه هو نفسه يزكى مثل هذا العمل ، وعليه فقد أخطر حكومة حيدر أباد ، ويطلب الموافقة حتى تتخدذ الاجراءات لتحقيق طلب عرابى (٣٦) ، وبذلك تتضح الظروف المادية التى فرضت نفسها عملى هؤلاء الرجال الذين عاشوا يتضرعون من أجل لقمة العيش ، وان تفاوتت الطرق التى استخدموها ،

ولم يكن الضيق المالى وحده الذى أحاط بالمنفيين ، فقد أسهم الوقوف أمام رغباتهم الشخصية فى التعاسة التى عششت داخل حياتهم ، فعند سفرهم لم يصطحب الا ثلاثة منهم زوجاتهم ، وتركت باقى الزوجات فى مصر ، اما لكون بعضهن كانت حالتهن الصحية لا تسمح لهن باسفن مرافقات لأزواجهن ، أو لأنهن لم يعرفن كيف ستكون الاقامة فى سيلان فرفضن ، أو أنهن فضلن انتظار ما سيتم بخصوص أملاك أزواجهن (٤٦) ، وعندما استقرت الأوضاع ، لم تنقطع طلبات المنفيين بخصوص احضارهن ، فيبعث عرابى الى برودلى مبينا أن الحكومة المصرية لم تف بالوعد الذى قدمه دفرن له بارسال عائلته — زوجته وباقى أولاده — على نفقتها ، لأنه ليست لديه الامكانيات المادية ليتولى مصاريف سفرها (٢٠٠) ، وفى الوقت نفسه يبلغ دفرن لندن برغبة زوجة عرابى فى اللحاق به بعد شفائها (٢٦) ، ويحذو عبد العال حلمي وطلبة عصمت حذو عرابى ، فيقدمان التماساتهما الى حاكم سيلان بطلب احضار عائلتيهما من مصر على نفقة الحكومة المصرية وعدم قدرتهما على تحمل عائلتيهما من مصر على نفقة الحكومة المصرية وعدم قدرتهما على تحمل خلك ، ويرفق لونجدن التماساتهما مع كتاب له لوزير المستعمرات (٢٧) ،

وكانت حالة طلبة عصمت تستدعى الاشفاق لمرضه وحاجته لزوجته لتكون بجواره والتى لم تتمكن من السفر معه لمعاناتها من مرض في عينيها ، ولذا فقد تركها بناء على نصيحة برودلى له حتى يتم

شفاؤها وتلحق به ، وعاشت في حالة سيئة اذ لم يتمكن من ارسال أي مبلغ لها ، وبالتالى باعت كل ما تملك لتعيش وتنفق على علاجها (٢٨٠٠ وتبلغ الخارجية البريطانية ممثلها في مصر ، فيجرى اتصالاته مع وكيل نظارة الخارجية المصرية ، ويعلم منه أن رئيس النظار لا يمانع في سفر الزوجتين ودفع النفقات طالما أنهما لا تبديان روحا ثورية (٢٩٠ وطلبت الخارجية البريطانية من وزارة المستعمرات اعلام المعنيين بالأمر بموافقة المحكومة المصرية بالرغم من أنها كانت قد صرحت المنفيين باصطحاب زوجاتهم ، وأن من يتخلف تسقط نفقة سفره ، ولكنها تنازلت عما صرحت به ، أما فيما يختص بزوجة عرابي ، فانه اذا عاود طلب حضورها اليه ، يتولى دفرن الحصول على تصريح لها بالسفر على نفقة الحكومة المصرية (٤٠٠) .

وعاود عرابى الطلب ؛ فتكلم بيرنج مع تيجران ، فأبلغه الأخير أن محمد شريف لا يعارض فى سهرها ، وعند التنفيذ أبدت الزوجة عدم رغبتها فى مغادرة مصر (١٤) ، ولا يعسرف السهب الحقيقى لرفضها ، أما بالنسبة لسفر زوجتى عبد العال حلمى وطلبة عصمت فقد عادت الحكومة المصرية وأرجأته دون ذكر السهبب ، وربما اختص بتكلفة السفر أو الرغبة فى التعذيب والانتقام ، وكثرت شكاوى الزوجين وزوجتيهما الى المسئولين البريطانيين الذين رفعوا الأمسر للخارجية البريطانية التى أخطرتهم بأن الأمر يتوقف على خديو مصر وحكومته (٢٤) ، ومما يذكر أن الاتجاه داخل سيلان كان يؤيد تلبية طلب الزوجين سواء الحاكم العام أو مفتش عام البوليس ، والأخير رأى فى ذلك اتماما لراحتهما وقضاء على قلقهما فى مقابل كلمة الشرف فى ذلك اتماما لراحتهما وقضاء على قلقهما فى مقابل كلمة الشرف التى أعطوها ووفائهما لتعهدهما ، وأنه يمكن ابحار الزوجتين على باخرة نقل خاصة بالجنود (٢٤) ،

وألجأ هذا الوضع المعلق الى أن يرفع الزوجان طلبهما بأن يكون الحضار زوجتيهما على نفقة الحكومة البريطانية (٤٤) ، وعليه رأى جرانفل

اغلاق هذا الباب فبين أنه سبق وأعطت الحكومة المصرية حق مرافقة الزوجات والأبناء للمنفيين وقت سفرهم (عن) و وغى ذلك ما يعنى أنه طالما أضاعوا الفرصة ، فعليهم تحمل النتائج وكانت وجهة نظر وزارة المستعمرات اعادة الاتصال مرة أخرى بالقاهرة للعمل على سفر الزوجتين على نفقة الحكومة المصرية اذا كانت التكلفة معقولة ، وتم التفاهم مع جرانفل على ذلك ، وبعثت الخارجية البريطانية لمثلها بمصر في هذا الصدد ، فكتب اليها بموافقة المسئولين المصريين على شريطة تقسيط نفقة السفر وخصمها شهريا من المنفيين (٤٦) ، ومن ثم وضعت العقابات أمام تحقيق الطلب ،

ومما تجدر الاشارة اليه أنه اتبعت نفس الطريقة عندما شكا على فهمى من سوء حالة زوجته الصحية وعدم تحملها الاقامة فى سيلان والرغبة فى سفرها لمصر ، فحولت الشكوى الى مفتش عام البوليس ففحصها ، وبناء على ذلك كتب حاكم سيلان تقريره الى دربى موضحا أن ما جاء بالشكوى صحيح ، فالزوجة تعانى من أزمة حساسية Asthama تزداد مع رطوبة كولومبو ، وأن الزوج ليس فى استطاعته تحمل نفقة سفرها أو دفع ثمن العلاج والأدوية بعد أن نفذ ما لديه ليغطى تلك التكاليف للدرجة التى امتنعت فيها الزوجة وبناتها عن الخروج من المنزل لعدم وجود ما يرتدينه من ملابس صالحة (٤٧) ، وكان جرانفل قد بلغ بتلك الحالة ، ولكنه وجد أن يتحمل الزوج نفقات عودة زوجته (٨٤) ، وهكذا تعثر التنفيذ فى هذه الحالات الانسانية ولم تجد التوساكة ،

ومثلت الخلافات بين المنفيين عاملا كدر عليهم حياتهم ، همما لاشك فيه أنه في ظل الظروف التي تعرضوا لها قبيل نفيهم نم تلك التي أحاطت بهم من كل جهة بعده ، قد أثرت على نفسيتهم ، ورسمت لهم صورة اختلفت كثيرا عن الأصل ، فالهزيمة وما تتبعها من أحداث غرست داخلهم الاحباط ، وجعلتهم يؤمنون بالأمر الواقع ويستسلمون لما حاق

بهم ويعيشون المأساة مما انعكس على علاقاتهم ٤ فانقسموا على أنفسهم ، وفقدت الوحدة مكانها لديهم • ولم تظهر عليهم الخلفات في البداية ، حيث ترجمت الخطابات التي بعثوا بها الى برودلى الحياة اللصيقة التي يحيونها حتى لقد كان منها ما يكتب على لسانهم جميعا ، وعندما كان ينفرد أحدهم بخطاب ، فهو لا ينسى أن يبعث بسلام زملائه ، كما تجمع السبعة حول هدف تعلم اللغة الانجليزية ونجحوا في ذلك (٤٩) • ولكن بطبيعة الحال لم يستمر الوئام طويلا ، وفرضت المنازعات نفسها عليهم ، فلم يغتخروا بالبطولات التي قاموا بها ، وانما تراجع البعض منهم ، فيصرح محمود سامى وطلبة عصمت ويعقوب سامى بأن ما أقدموا عليه كان خوفا من عرابي (٥٠) • وربما يكون الدافع الرغبة في اقصاء ما اتهموا به بعيدا ليتمكنوا من العودة الى مصر •

واتسبع نطاق المشاهنات ، وبديهى أن يتعرض عرابى لنقمة البعض ، هيث دبت الغيرة بسبب تلك المكانة التى يتمتع بها فى سيلان وهذه الشعبية التى أغدقت عليه ، ووقع المصام بينهم ، وانتشرت أصداؤه داخل سيلان وخارجها ، وان جرت فى البداية بعض المحاولات للصلح وآتت أكلها هينا هتى لقد كتب بلنت الى عرابى لينقل له سعادته عندما علم أن الأمور عادت الى مجراها كما كانت بينهم وأنهم يعيشون أصدقاء أوفياء (١٥) ، ولكن سرعان ما انتهى ذلك ، وجاء زواج عرابي ليخلق بعض المساسية وترتب عليه هدوث مقاطعة (٢٥) ، وينصبح عبد الله النديم عرابى فى رسالته له بالارتباط كى اذا عادوا لوطنهم لا تسىء بهم الظنون وتميل عنهم القلوب « فائتلفوا قبل الاياب ، واقتلوا الضعائن بالعقاب ، وحققوا لن عندكم ترك العدوان حتى تتركوا لكم ذكرا جميلا في سيلان » (٢٥) ،

وأعطى الاحتفال باليوبيل للملكة فيكتوريا في عام ١٨٨٧ ـ العيد، الخمسيني لحكمها ـ المثل للانقسام بينهم ، وشكل يعقوب سامي

وعلى فهمى ومحمود فهمى مجموعة ، والباقى مجموعة أخرى ، واكتتبت المجموعة الأولى بمبلغ لصالح الاحتفال أوصلته عن طريق المفتش العام البوليس ، كما أعدت كلمة بهذه المناسبة سلمت السكرتير الفاص للحاكم (به) ، وبناء عليه خصص لها مكان خاص فى الاحتفال بينما المجموعة الأخرى احتلت المقاعد العادية (ده) ، وعندما كتبت المجموعة الصحف عن مشاركة المنفيين بزعامة عرابي وفهمى ، كتبت المجموعة الأولى اليها توضح أنه لم يكن على فهمى أو محمود فهمى بصحبة عرابي وأن الثلاثة لم يشاركوه ، وأن كل واحد مسئول عن تصرفاته عرابي وأن الثلاثة لم يشاركوه ، وأن كل واحد مسئول عن تصرفاته عرابي ورفاقه حيث لابد من ذكر الأسماء (١٥) ،

وسجلت الصحافة فقدان التآلف بينهم ، وتعرضت لنازعاتهم واعتبرتهم سيجناء وأسرى حرب ، وبينت أنه طالما هم تحت الحراسة ، فينبغى على حكومة سيلان أن تجعلهم معزولين ، وأن تأكيد ولائهم الملكة يمكن القول عنه انه مداراة بدليل أن عرابى لم يعط كلمة للحاكم غى يوم الاحتفال ، وأنه كان من الأفضل ألا يستعرضوا أنفسهم في مكان يمثل فيه نواب الملكة (٥٧) · أما عن الكلمة التي قدمها أصحاب المجموعة الأولى فتشمل الاشدادة بالملكة وسرد ألقابها وما قدمته على مدار الخمسين سنة من حكمها وما يتمنونه لها ، وأن الألم الداخلي الذى ألم بهم لعيشتهم كغرباء قد زال نتيجة المعاملة الحسنة والراحة والعدالة ووسائل الرحمة والانسانية والاحترام الذي يلاقسونه ، وأن اخلاصهم للولاء وخضوعهم نابع من القلوب ، وأنهم يلتمسون. الركوع تحت أقدام عرش جلالتها ، وفي نهاية الكلمة يقدمون الشكر والأمنيات الطيبة لمثل حكومتها ، وينقلون شعور السعادة الذي ينتابهم بلا حدود لتمتعهم بامتياز مشاركتهم هذا اليوم السعيد • وتلقوا الشكر من الحاكم والوعد بنقل كلمتهم لجلالتها (٥٨) • وبذلك تنجلي المالة التي وصل اليها المنفيون . ويكتب طلبة عصمت لبرودلي في ١٤ مارس ١٨٩٤ ليسطر له كيف كان الابتعاد عن عرابي الذي ساءت علاقته برهاقه ، ولم يعد يراه أحد منهم أو يزوره ٤ ويحاول أن يوقع به حيث يرجع السبب الى أنه غير راض على أن يكونوا أصدقاء له (٩٥) • ومن الثابت أن كاتب الخطاب كان من شيعة عرابى ، ولكن لم يكن هذاك خط يلتزم به اذ بدا التخبط في العلاقات واضحا ، ويشمير عبد الله النديم في رسالته الى عرابي نلحال المؤسف الذي وصلوا اليه ، ويلقى اللوم عليهم لمعارضتهم لقائدهم وغضبهم من غير سبب وتكاتفهم ضده ٤ ويتعجب من أن ذلك لم يكن في المسبان أن يصدر منهم ، ويستفسر عن الأسباب وينصبح صديقه « اذا انحرفت بانحرافهم أبرمتهم ، واذا لاينتهم ربحتهم ، وان جادلتهم خسرتهم ، ولا تقل وعظت فأكثرت ، وحذرت وأنذرت ، ودعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائى الا فرارا ٠٠٠ فلأ تضق ذرعا بلخوانك وقل لهم افعلوا ما شئتم فانكم أحباب ، وهذه عوارض تمحى بأنمحاء الأسباب ٠٠٠ ولا تعاجل وانظر الآجل وكأنك بهم وقد عادوا أحبابا ٠٠٠ وجاءوا اليك معتذرين يوم يقال ادخلوا مصر انشاء الله آمنين » ويثنى على أفعال كل منهم ، ويطالبهم باقصاء الخصام والترابط وجمع الكلمة وتوثيق العهد (٦٠) ٠ وكان من الصعب عودة الوصال بعد أن زحفت الصفائر الى داخلهم واهتزت شخصياتهم ، وهذا أمر طبيعى لتلك الصدمات التي تلقوها ٠

وانحصر النشاط في المنفى على تلك المجهودات المتواضعة التي بذلها بعض المنفيين في المجال الثقافي ، خاصة عرابي ومحمود سامى اللذان أسهما في هذا الميدان ، فكانت مهمة الأول التعبئة لانشاء دور العلم على الأسس الاسلامية ، بينما قام الآخر بتدريس اللفة العربية وعلوم الدين فيها ، والواقع أن ظروف الحياة الصحبة التي فرضت على المنفيين قيدت من نشاطهم وجعلتهم يصبون اهتمامهم بالدرجة الأولى على التفكير في الطرق التي توصيلهم للخدوج من

جنة آدم ، فمنذ اللحظة الأولى لوصلهم لأرض سيلان والنطلع يحدوهم الى العودة لوطنهم ، وعقدوا الأمل فى ذلك على بريطانيا اذ آمنوا أن مصيرهم بل ومصير مصر مرتبط بها ، وقد بين برودلى أنهم سيتحلون بالصبر وينتظرون العدالة ان عاجلا أو آجلا (٢١) • ومما شجعهم على تثبيت هذا الشعور أن من تولوا الدفاع عنهم بدأوا يتحركون ، فيكتب نابيير الى بلنت عقب حوالى ثلاثة أشهر من نفيهم ليشير الى دور الحكومة البريطانية فى مسألة النفى واختيار سيلان ، ثم ينعطف الى أنه ليس معنى ذلك أن يقضوا حياتهم خارج بلادهم ، وخاصة أن الحقيقة تظهر أنهم غير مذنبين (٢١) • وتبنى بلنت هذا الاتجاه وكتب لعسرابى يقول لا لقد كثر عدد الذين يعترفون بالخدما تالتى قدمتها لمصر ، وأملى كبير لعودتك الى وطنك » (١٢) .

وشكلت الحالة الصحية السيئة للمنفيين ركيزة استند عليها لتحقيق المطلوب ، وكان طلبة عصمت أشدهم حاجة الى ترك سيلان ، فهو مصاب بداء الربو من قبل نفيه ، ولزم الفراش عقب وصوله الى كولومبو اذ ازداد المرض عليه ، وقد تناول شرح حالته لبرودلى فى شكواه التى بعث بها اليه (١٤) ، وكتب طبيبه المعالج تقريره الذى تضمن أن حالته الصحية متدهورة ، ومن الخطر بقاؤه فى هذا المناخ ، وأوصى بوجوب نقله الى جهة تتناسب مع حالته ، وعليه يطلب دفرن من القنصل البريطانى العام الاتصال بالحكومة المصرية لمعرفة رأيها (١٥) ، وفى نفس الوقت تقدم صاحب الشأن بطلب الانتقال الى بيروت على اعتبار الى لندن ، ويرد عليه دربى بأنه اذا رأى ضرورة فى نقله ، فان الحكومة المصرية تقترح أن يكون المكان الجديد الكاب (١٦) ، ويرفض طلب المصرية تقترح أن يكون المكان الجديد الكاب (١٦) ، ويرفض طلبة عصمت اعتمادا على ما بينه طبيبه بأن حالته الصحية ستزداد سوءا اذا عاش فيه (١٦) ، عندأذ رأت الخارجية البريطانية نقله الى احدى مدن الملايو (١٦) ، فيعارض ، أيضا يأبى الذهاب الى جفئة ، ويطلب مدن الملايو (١٦) ، فيعارض ، أيضا يأبى الذهاب الى جفئة ، ويطلب

الاقامة فى قبرص أو سوريا أو تونس (٦٩) • وبالطبع لم يتحقق طلبه ، ويشكو حاله لوزير المستعمرات ويستعطفه ويعاتب الحكومة المصرية ، ويطلب أن تراعى الانسانية وتعمل على انقاذ حياته من المرض الذى يكلفه الكثير وقد يودى به (٢٠) • ويتملكه اليأس ويكتب لبرودلى ليعبر له عما يجول بخاطره من أنه لن يعيش ليرى لحظة العودة لأرض وطنه (٢١) •

ومع سقوط حكومة جلادستون وتولى حكومة سولسبرى عام دامه ما اعتقد المنفيون أن ذلك في صالحهم ، فيكتب عرابي لبرودلي موضحا أن الوقت قد حان لأن تنظر الحكومة الجديدة في أعمال سابقتها مع مصر حتى تتغير الأفكار بصدد المنفيين وتعام أن أعمالهم كانت غير عدوانية ، وانما هي لرفع المظالم والامتيازات ونشر العدل والمساواة مع احترام الأجانب والمعاهدات والحرص على المسلحة العامة (۲۲) ، ولم يوضع في الاعتبار ما توقعه عرابي من الحكومة الجديدة ، فلم تستمر في الحكم طويلا ، وعاد جلادستون للحكم في عام ١٨٨٦ ، هذا بالاضافة الى أن السياسة البريطانية اتخذت شكلا يكاد يكون موحدا تجاه المنفيين ،

وجاءت فرصة قرب الاحتفال باليوبيل للملكة فيكتوريا ليطلب المنفيون العفو عنهم بهذه المناسسبة ، هكتبوا التماسا أرسلوه لها غي ٢٠ يناير ١٨٨٧ وبعثوا بنسخة منه الى برودلى ، وبالطبع حفظت ديباجته الاشادة بالملكة ، وبأنهم منفيون في المستعمرة الزاهرة تحت حكمها ، وبعد التهنئة عرضوا حالاتهم ، فبينوا أن الحكومة المصرية قد بذلت العفو لكثير من الضباط وغيرهم من الذين اشتركوا معهم في حركتهم ، وسمحوا لهم بالالتحاق بالوظائف ، وينتقلون الى أن بعضا من أولادهم الذين اصطحبوهم معهم أتموا دراساتهم في المدارس الانجليزية ، وعادوا الى مصر والتحقوا بخدمة الحكومة ، وأن في هذا دليلا على حسن الاخلاص نحو الخديو ، ويعرجون على أنهم فقدوا وظائفنهم حسن الاخلاص نحو الخديو ، ويعرجون على أنهم فقدوا وظائفنهم

ونزلوا الى أعمق درجات الاهانة ، وتجردوا من الرتب والنياشين ، واحتجبوا عن الفرص لاسترداد ما فقدوه ، وافترقوا عن الأهل والأحباب وحرموا منهم ، ورغم راحتهم فى المنفى الا أنهم لا يمكنهم اخفاء الحقيقة ، وهى اشستياقهم للرجوع الى مصر ، وأوضحوا كيف أن سلوكهم فى كولومبو يشهد عليه حاكمها ، وأنهم يتمسكون بكلمة الشرف التى أعطوه قبل سفرهم ، ثم يشكرون الملكة وحكامها لرأفتهم وعدالتهم ، ويدعون لها بطول مدة الحكم والصحة والقوة ، ويعلنون خضوعهم وطاعتهم لها وللخديو ، وفى النهاية يلتمسون العتق والعودة الى الوطن (۷۲) ، وتوالت بعد ذلك الخطابات الفردية الى برودلى وبانت اللسعى وراء عريضتهم للملكة (۷۶) ،

وعندما حضر وليم جريجورى الى سيلان لمضور الاحتفال ، التقى يعرابى ورفاقه ونصبح بالكتابة للحكومة البريطانية في هذا السان ووعد بالمساعدة ، فحررت العريضة وسلمت له وشملت الرغبة مي الانتقال الى قبرص ، وحولت لندن الطلب الى الحكومة المصرية التى رفضت وخيرت المنفيين بين الكاب وزيلع (٧٥) • وواصلت الالتماسات طريقها ، ففى ١٥ سببتمبر ١٨٨٧ قدمت مجموعة يعقوب سامى التماسها الى الملكة ، واشتمل الثناء عليها وعلى الخديو ، وسرد كيفية انقاذ المنفيين من حكم الاعدام وأملهم في الاشهاق عليهم واعادتهم مع عائلاتهم لبلادهم ، وأرفق بالالتماس كتاب الى الحاكم يستعطفونه للوساطه بعد أن خبر أخلاقهم ولمس طاعتهم في تنفيذ التعليمات خلال السنوات الخمس للنفى ، وقام جوردن بالمهمة ورفع تظلمهم الى المسئول البريطاني وسجل « واني أشهد لهم بحسن السير والسلوك خالال المدة التي قضوها في المنفى ، وأرجو النظر الى شكواهم بعين الرأفة والعطف » (٢٦) • وعرض الأمر على الخارجية البريطانية ، فوجدت أنها لا ترى استعجال الحكومة المصرية ، ولكن لابد من الرد عليهم ، وأرسل بيرنج مذكرة بالمسئلة الى « ذو الفقار » ناظر الخارجية ، ووصلته الاجابة بأن الحكومة لا تمانع في عودة عائلاتهم في هالة رغبتهم ، واكتها لا توافق على عودتهم ، وطلبت اخطارهم بذلك (٧٧) •

واطلع المنفيون على رد الحكومة ، وطلب يعقوب سامى من الحاكم سفر عائلته ، وعليه بعث جوردن الى سولسبرى يعلمه بأنه أعطى التصريح ، ويرجو اخطار القنصلية البريطانية فى القاهرة لعمل التسهيلات ، وتكتب الخارجية البريطانية لبيرنج لتبلغه (٧٨) ، وكف المنفيون عن التماساتهم بعض الوقت ، وفى تلك الأثناء كان بلنت يواصل مساعيه من أجل عودتهم ، فقد التقى بدفرن فى السفارة البريطانية بروما فى ١٦ نوفمبر ١٨٨٩ ورجاه فى هذا الصدد (٢٩١) ، ولم يلبث الأمر أن قدم المنفيون الحاكم التماسا يحمل طلبهم المعهود ، ومرة أخرى يزكيهم جوردن لدى لندن ويذكر أنهم كانوا على خلق طيب ولم يعقدوا بأى عمل ضد النظام فى مصر ، وأنهم أرفقوا الاجتماعات ، ولم يقوموا بأى عمل ضد النظام فى مصر ، وأنهم أرفقوا الشهادات الطبية التى تثبت عدم قدرتهم على تحمل الرطوبة ، وقد تعهدوا بالبعد عن السياسة وعدم انارة الرأى العام ، ثم يوصى الحكومة البريطانية بالعمل على مساعدتهم لدى الحكومة المصرية (١٠٠٠) ،

وكان على رأس الحكومة المصرية مصطفى رياض ، وله الخاغيات مع المنفيين ، ودلت مواقفه عقب انكسار الثورة مباشرة على رغبت الجامحة في التشفى والانتقام ، وحاول بلنت استثمار عدم الوفاق بين رئيس النظار وبيرنج الذي وضح في الفترة الأخيرة من حكم النظارة لصالح عرابي ورفاقه ، وفي لقاء جمعه بصديقه محمد المويلحي طرحت المسالة ، ونصح الأخير بأنه على عرابي الاستجابة لاتجاه المعتمد البريطاني ، وفي مقابلة بلنت للأخير في ١٢ يناير ١٨٩٠ جرى الحديث حول الاتجاهين المتضادين في مصر ، الاتجاه الأوربي المتحرر والاتجاه التقليدي الجامد ، وهنا انتهز بلنت الفرصة وأشار الى عرابي باعجاب وبأنه وسط بين الاتجاهين ، ثم ذكر أنه علم أن محمد عده عفي عنه

وسمح له بالعودة من منفاه وعين قاضيا في بنها ، فرد عليه بيرنج بأن جميع المنفيين تقريبا قد استدعوا ، فرجا بلنت تعميم ذلك بحيث يشمل المنفيين في سيلان ، فاعترض المعتمد البريطاني وصرح بأن عرابي قام بثورة فاشلة ويجب عليه تحمل العقوبة ، فأجابه محدثه بأنها كانت شورة ناجحة لولا الجيش البريطاني الذي بلغ قوامه ٢٠ ألف رجل ، ولديه من الامكانيات ما يعطيه التفوق (٨١) ، معنى هذا أن بيرنج لا يميل لصدور العفو عن قادة الثورة العرابية ،

وبعث المعتمد البريطانى الى لندن — ردا على بحث تظلم المنفيين — يبلغها أن الفديو ليس لديه أى استعداد لعودتهم (AT) وقدمت مذكرة الى رئيس الوزراء البريطانى فى ٢٦ أغسطس ١٨٩٠ حملت توسلات المنفيين ، فطلب الاتصال مرة أخرى بالحكومة المصرية ، فعادت لتؤكد رفضها ، كما صورت الانطباع السيىء لدى الرأى العام ضدهم ، وأنها ستجرى البحث فى موضوع نقلهم الى قبرص (AT) وحينما أثير سؤال فى مجلس العموم البريطانى حول سوء الحالة الصحية للمنفيين وعدم تحملهم رطوبة سيلان (AL) ، أخطرت الخارجية البريطانية وزارة المستعمر ات بأنه سيكلف طبيب حكومى لفحصهم وتقرير حالتهم الصحية ، واذا وجد أن الجزيرة لا تناسبهم ومناخها يعرضهم للخطر ، غفى هذه الحالة ستنقلهم الى جهة أخرى ، وأنه لا محل التفكير فى عودتهم الى مصر (ح٨) ، اذن فالسياسة العليا تتفق فى عدم السماح لهم بالرجوع لوطنهم ،

وكتب مفتش الصحة بكولومبو — وهو الطبيب الذى وكلت له تلك المهمة الرسمية — تقريره فى ٤ أكتوبر ١٨٩٠ بعد أن شكل لجنة بهذا الخصوص ، وجاء فيه أنه ليس هناك تأثير ضار لمناخ سيلان على صحتهم ، ورفع الحاكم التقرير الى ناتسفورد Клиtsford وزير المستعمرات موضحا أنه من يرغب منهم فى الانتقال الى مكان آخر فعليه اختياره فى سيلان نفسها ، ومن ثم أعلم رئيس الوزراء البريطانى فعليه اختياره فى سيلان نفسها ، ومن ثم أعلم رئيس الوزراء البريطانى

بنتيجة الكشف الطبى ، وتطلب الخارجية البريطانية من وزارة المستعمرات ابلاغ المنفيين بأنهم سيبقون في جنة آدم (٨٦) •

ورغم التوصل لهذا الرأى الاأن وزير المستعمرات اقترح امكانية نقلهم الى مدينة بنجالور Bangalore من مدارس الله مدينة بنجالور في الهند ـ وجاء ذلك بناء على ما عرضه حاكمها على وزارة المستعمرات، فقد سجل انطباعاته عن عرابي فذكر أنه يعرفه جيدا ، فعند وصوله انى سيلان كان رجلا قوى البنية ، ممتلىء الجسم ، متمتعا بالصحة ، له الشخصية القوية على مرافقيه ، وصاحب ابتسامة لن يبدى اهتماما به ، ولكن حين رآه بعد خمس سنوات من منفاه ، صدم بالتغييرات التي حدثت له ، حيث ساءت حالته ؛ وبدا كما لو نقص طوله قدما ، وانتابه اليأس ، وزهد الحياة ، وظهر عليه كبر السن ، وهاجمه المرض ، وأصيب قلبه بداء الحنين للعودة للوطن • وبعد وصف حالته يرشــح للمنفيين جفنة ثم يشير الى بنجالور ويعتبرها جنة الهند ويبين أنها تتمتع بالجفاف ، وتضم الأندية ووسائل التسلية والحوانيت ، وتتوفر بها جميع الحاجيات الأساسية والثانوية ٤ وبالتالي فهي تناسبهم ، وأخيرا يبدى استعداده لعمل الترتيبات اللازمة لهم من منازل مفروشة الى غيره • ووضع الاقتراح أمام الخارجية البريطانية ، فرأت بحثه (٨٨)٠ ولكن على ما يبدو أنه لم يلق تأييدا لتعارضه مع الخطة الأساسية التي رسمت بهدف فصل المنفيين عن الهند • وهدراً الموقف بعض الشيء ، وأحبطت آمال المنفيين في عودتهم الى مصر أو حتى انتقالهم الى مكان أكثر ملاءمة لصحتهم ٠

وفى ١٩ مارس ١٨٩١ توفى عبد العال حلمى نتيجة اصابته بحساسية فى مسدره ، ودفن فى كرلومبو ، ولفت ذلك الرأى العام البريطانى ، فتقدم شوان Schwan عضو مجلس العموم بسؤال لوزير المستعمرات عما اذا كان أثار انتباهه أن المتوفى قد شكا من معاناته لأزمة صدرية ، وأنه كان يتألم كثيرا ويتوسل لنقله من المكان الذى يعيش

فيه ، وأن عرابى يقاسى من الروماتيزم الذى لا يتفق هو الآخر مصع الرطوبة ، ورغم ذلك فالتقرير الطبى يقول عكس هذا ويسجل أنه لا ضرر على المنفيين ، ثم يسأله عما اذا كان قرأ المقال الذى نشرته الصحيفة السيلانية Ceylon Mail الصادرة فى ٢١ مارس عن المنفيين وخاصة طلبة عصمت الذى لم يفارقه مرض الربو ، وأخيرا يسال عما اذا كانت الحكومة البريطانية تعتبر أن الحاجة الى نقلهم لمكان جاف قد أصبحت ملحة (٨٩) ، وطلبت لندن التقرير الطبى المناص بوفاه عبد العال حلمى ، وجاء فيه أنها تمت بسبب نزيف فى المخ حدث نتيجة لحساسية الصدر التى صحبها انتفاخ فى الرئتين واغماء ، وأن الطبيب المسالج تردد عليه مند ١١ مارس وأعطاه العلاج لكنه لم يتمكن من وقف المالة (٩٠) ،

وخشى طلبة عصمت على نفسه ، والتجأ للحاكم وقدم له التماسه وتظلم وترجى نقله الى مكان جاف (٩١) ، وفى نفس الوقت استنم الحاكم خطابا من لندن مرفقا به استفسار مجلس العموم عن صحة المنفيين ، وطلبت منه الرد ، وعلى الفور عين لجنة طبية رسمية لفحصهم ، وعما اذا كان طرأ أى تغيير على صحتهم منذ آخر فحص لهم خاصة طلبة عصمت وعرابى لتأكيد أو نفى مرضهما ، وجاء التقرير بأن أربعة منهم لا تغيير فى صحتهم ، وأن طلبة عصمت ليست صحته بحسالة مرضية ، ونصحت اللجنة بنقله من كولومبو الى كاندى أو جفنة حيث مناخهما أفضل ويناسب المصابين بمثل مرضه ، أما عن عرابى فسجل التقرير أن حدة الروماتيزم قد خفت (٩٢) ، ووفقا لذلك رأت الخارجية البريطانية أنه لا مانع لديها من نقل طلبة عصمت الى قبرص أو سانت وعارض الخديو بشدة المكان الأول ووافق على الجهتين الأخيرتين (٩٢)، وأبدت الخارجية البريطانية البريطانية استعدادها لتحمل مسئولية الاشراف عليه وأبدت الخارجية البريطانية استعدادها لتحمل مسئولية الاشراف عليه ومراقبة تحركاته ، وطلبت سؤاله حتى يمكن اتخاذ اللازم (٤٠) ، وبعرض

الأمر على صاحب الشأن رفض وفضل الاستمرار في سيلان عن الانتقال لهاتين الجهتين (د٩) • وعندما جدد العرض عليه بناء على اعادة طلبه المعهود ، ركز على قبرص لتشابهها في المناخ مع مصر وأنها المكان المناسب لصحته (٩٦) • ربالطبع رفض الطلب لتعارضه مع رغبة المخديو •

وفى ذلك الوقت كان بلنت يسعى لدى بيرنج ٤ فعقب وفاة عبد العال حلمى فاتحه فى المسألة ، لكنه عارض عودة المنفيين بشدة ، وصرح أنه فى حالة ما يتقرر احتلال مصر بصفة مستديمة فانه لن يعارض فى عودتهم ، وحاول بلنت أن يستحضر له مثالا ، فذكر محمد عبده وكيف تغير موقفه (٩٧) ٤ بمعنى أنه أصبح بعيدا عن الثورية وسلسا مسع السياسة البريطانية ٤ ولكنه لم يصل معه الى نتيجة • وفى يوليو ١٨٩١ أثير الموضوع فى البرلمان عن طريق لابوشير ٤ وكانت اجابة الخارجية البريطانية متمثلة فى فرجسون Ferguson حيث ذكر أن الحكومة البريطانية لم تتخذ موقفا نهائيا تجاه المنفيين وأنها جارية البحث فى هذا الشأن (٩٨) • فأعطى هذا نوعا من الأمل •

وخرجت الصحيفة البريطانية Pall Mall Gazette في ٢٧ يناير الممال المراسلها في كولومبو سحل فيه رؤيته لعرابي بعد انقطاع دام سبع سنوات ، فذكر أن ملامحه تغيرت واتسع عقله وأصبع يتكلم الانجليزية بطلاقه ، وبعد أن كان رجلا طويلا ذا جسم عسكري قوى ، غدا رخو العضلات ، وقد أنهك من اصابته بالملاريا ، وتعثرت قدماه من مرض الروماتيزم ، واشتعل الرأس والذقن شيبا ، بالرغم من أن عمره لا يتجاوز ٥١ سنة ، لكنه يبدو في السبعين اذ انحني ظهره ، ويبين الكاتب أن عرابي شكا له سوء الحال والمنقلب والجو القاتل الدذي يعيش فيه هو وزملاؤه حيث زحفت عليهم الأمراض بأنواعها ، وأن نفيهم في تلك الجزيرة يعني الموت البطيء ، ثم عبر عن رغبتهم في العودة لمر وكيف توصد الأبواب أمامهم (٩٩) ، وكان هذا

المقال موضع سؤال من كوى ودير البرلمان اذ استعلم من وزير المستعمرات عما اذا كان قرأه ، وهل يمكن للحكومة البريطانية العمل على عودة المنفيين لأرضهم أو نقلهم الى قبرص (١٠٠) • وعليه يتضح أن القضية أصبحت متداولة ولكنها لم تحسم •

وطرأ عام ۱۸۹۲ حادثان مهمان ، فقد تولى جلادستون الوزارة للمرة الرابعة ، ومن ثم عاد حزب الأحرار الى الحكم ، كما اعتلى عباس حلمى الثانى أريكة الخديوية وبدا وكأن الأمر ربما يكون فى صالح عرابى ورفاقه ، وتحرك بلنت ، وفى لقائه مع السكرتير الخاص لروزبرى لاخير شغل منصب وزير الخارجية فى عهد وزارة سولسبرى الثانية للقائمة فى مسألة فك سراح عرابى ، فوجد منه فتورا مما لم يشجعه على الاستمرار ، وأعقب ذلك لقاؤه بدفرن بالسفارة البريطانية فى باريس ، فطلب منه مساعدته لتحقيق ما يسعى اليه ، فوجد منه قبولا حيث تكلم عن عرابى بطريقة لطيفة ، ووعد بأن يقول كلمة طيبة فى حقه عندما تتاح الفرصة (۱۰۱) ، وفى ٧ نوفمبر من نفس العام بعث بلنت برسالة الى روزبرى استعرض فيها الظروف التى يخضع مصر (۱۰۲) ،

ودرس المعتمد البريطانى الموقف جيدا ، وكتب الى نندن ليسجل الأبعاد ، فذكر أن الخديو الجديد على استعداد لسماع شكوى المنفيين في سيلان ، وأنه مقتنع أن وجهة نظر عرابى وموقفه يختلفان تماما عما مضى ، وأنه في لقاء معه عندما نقل له تهانى الملكة ، تطرق في سياق المحديث عن التماسات عرابى ورفاقه ، ولكنه لم يعرض رأيه ، ولم يطلب من الخديو الرأى ، وانما تبين أنه لا يعارض فكرة بلنت — وهي بالطبع لصالحهم — ويواصل كرومر قوله انه بالنسبة لصغر سن عباس فقد يعرض الأمر على نظاره ، وانه — أى كرومر — لن يتحدث معهم في ذلك اذ يعارضون بشدة مسألة العودة ، ويجدون من يؤيدهم

من أصحاب المراكز ذات الأصول التركية ، وبالتالي فلن يضغط عليهم ، ويبين أن العفو عن عرابي - اذا حدث - سيكون خطوة جربيئة من الحكومة البريطانية ، ولها وقعها الحسن في تهدئة الرأى العام مما يسهل بقاء قوات الاحتلال في مصر ، وأنه في حالة ثبوت هذه الرؤية ، لابد من ضغط سياسي لاقصاء اتجاه الرافضين ٤ ثم ينتقل الى تحليل شخصية عرابي ، فيسجل أنه لم يقابله شخصيا ، لكنه واثق من أن حركته كانت ضد الأتراك والأوربيين ، واتخذت الطابع العسكرى والوطنى ، وأن ما لاقاه الفلاهون من الظلم على يد الآتراك الذين يعتبرون المصريين أقل مستوى منهم ، جعل عرابي يتزعم حركة الانقاذ ومعه غالبية المريين ، فاشتركت معه الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا ، وأن الذين حوكموا يعدون قلة ، وقد وقع عليهم دور القيام بالحركة ، ويصفها بأنها كانت حركة اجتماعية ، وبالتالي فهو يرى عودة القائد سيكون لها تأثير حسن في نفوس الشعب ، وفي الوقت نفسه يسجل أن فيها خطرا سياسيا كبيرا ، ثم ينتهى الى أن ضعف الخديو ونقص تعليمه يجعله في حاجة الى طلب معاونة الانجليز المستمرة ليظهر قويا ، ويركز على أنه في هذه الحالة لن تكون هناك خطورة من عودة عرابي (١٠٢)٠ وبذلك تتضح نظرية السياسة الكرومرية ، ومن خلالها نلمس أن التعنت والجمود اللذان أبداهما المعتمد البريطاني فيما سبق تواريا جانبا نظرا لتغيير الظروف ٠

والتقى بلنت بالخديو فى ٢٨ فبراير ١٨٩٣ وسأله العفو عن المنفيين مصرحا أنه استلم خطابات من عرابى تفيض بعبارات الولاء له ، وأنه — أى بلنت — على يقين من امكان الخديو الاعتماد عليه لاخلاصله له ، كما أشار الى أن محمود سامى سيكون هو الآخر مفيدا له للغاية ، وأبدى أمنيته فى السلماح للمنفيين بالعودة ، وتقبل عباس الحديث بارتياح مما شجع محدثه على الاستمرار ، فأظهر أسفه على أن الخديو توفيق كان فى مشاحنة مع عرابى مما تسبب عنه دخول الانجليز مصر ، توفيق كان فى مشاحنة مع عرابى مما تسبب عنه دخول الانجليز مصر ،

وأنه لا يعفى من هذه المسئولية ، وأظهر أن سياسة عرابى تطابق تماما سياسته وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالتخلص من الحكم الأجنبى ، وهنا أجابه الخديو بأنه لا يمكنه اعطاءه ردا قاطعا حول هذا الموضوع حتى يتم التشاور مع الآخرين ، ولكنه سيضع مسألتهم محل اعتبار ، وحينما تتاح الفرصة المناسبة ، فانه يأمل أن يكون قادرا على تحقيق طلبه ؛ فأجابه بلنت بأنه لا يريد الضغط عليه في تلك اللحظة نظرا لعلاقته المتوترة مع كرومر ، وأسدى اليه النصيحة بأن يكون مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية من بين مستشاريه (١٠٤) ، ومع علم بلنت بموقف مصطفى رياض المضاد ، لكنه التقى به في ١٧ مارس ١٨٩٣ وكان بموقف مصطفى رياض المضاد ، لكنه التقى به في ١٧ مارس ١٨٩٣ وكان رئيسا للنظار وبسط الأمر معه ، فسمع منه الكثير مما قام به عرابى وكيف تسبب في الاحتلال البريطاني ، وانتهى الى أن الفرصة غير مواتية لاتمام هذه الخطوة (١٠٠٠) .

وحاول عرابى استدرار عطف الرأى العام البريطانى عن طريق عرض المسألة على الصحافة ، ففي عام ١٨٩٣ وبينما كان محرر الصحيفة البريطانية The Daily Graphic في زيارة للجزيرة ، بعث اليه عرابى ببرقية عاجلة يطلب منه اجراء حديث معه بهدف أن يكتب مقالا — عقب عودته للندن — يقترح فيه اطلاق سراحه من الأسر • والتقى الصحفى به في نوارا اليا Nuware Eliya بالجبل ، وحضر المقابلة على فهمى وابن عرابى ، ودار الحديث عن مقال نشر في الصلحيفة البريطانية عرابى ، ودار الحديث عن مقال نشر في الصلحيفة البريطانية كاتبه العفو عن عرابى ، وراح الأخير يسرد قصته حتى وصل الى معركة التل الكبير ووصفها بأنها المشهد الأخير الذي أسدلت عليه الستار ، ثم طلب من الصحفى أن يصف الشعب الانجليزى حاله ، وكيف أصبح طلب من الصحفى أن يصف الشعب الانجليزى حاله ، وكيف أصبح هرما قبل الأوان ، وأن عشر سنوات المنفى ضاعت فيها صحته وأصبح لا يصلح لأى شيء ، وغير قادر على الخيانة أو الاخلال بكلمة الشرف ،

الأبد ، وعندما سأله الصحفى عن نظرته للمستقبل ، أجاب أنه يريد الموت بين ناسه ، ويشاهد مصر قبل أن تأتى ساعته الأخيرة ، وغى حالة سماح الحكومة البريطانية بعودته فسيذهب كصديق لبريطانيا لا كعدو ، وأنه يوافق على وضعه تحت رقابة البوليس أو الحراسة العسكرية ، وتكتب عنه التقارير وترفع للمسئولين ، وأكد تمسكه بوعده الذى أعطاه بأ لايتدخل فى السياسة بطريقة أو بأخرى ، وينتهى الى أنه وضع أمله فيه ويطلب العفو والرحمة ويشيد بالانجليز (١٠٦٠) و ودلت هذه المحاولة على الخضوع والاستسلام ، لكنها كانت احدى الأبواب التى طرقت ،

وعاود المنفيين الأمل في تحقيق مطلبهم ، فيكتب طلبة عصمت الى وزير المستعمرات ليعيد شرح ظروفه ويبين أن الأجواء أصبحت صالحة لامكانية نوال الرغبات عن ذى قبل ، حيث يحكم مصر خديو جديد أصدر العفو عن ٣٣٨ شخصا من الذين رفض والده العفو عنهم ، وأن حزب الأحرار يحكم انجلترا وهو صاحب قوة وبأس (١٠٧) • وبعثت الخارجية البريطانية الى كرومر تنقل له المظلمة ، فأعد بدوره مذكرة بشأنها وسلمها الى تيجران ناظر الخارجية ، وسأله عما اذا كان عباس حلمى سيلبى طلب المتظلم بالسفر الى قبرص ، فعلم منه أن حول الذكرة عليه ، وأنه سيكون مثل والده حذرا من ذلك ، خشية من تمسك باقى المنفيين بالانتقال اليها ، ولأنها قريبة من مصر ، ومن ثم فعلى المتضرر اختيار مكان من المستعمرات يكون بعيدا عنها ، وينتقل ناظر الخارجية الى معاناة الحكومة من اطلاق سراح عبد الله النديم (١٠٨) وطيه أخطرت الخارجية اللى معاناة الحكومة من اطلاق سراح عبد الله النديم وابلاغ صاحب التظلم بذلك (١٠٠) •

وانفعل طلبة عصمت وكتب الى برودلى يشير الى ما سبق أن أقرته اللجنة الطبية عام ١٨٩١ عن سوء حالته الصحية ، وكيف دخلت قبرص فى مجال الاختيار كمكان ينتقل اليه ، وأنه فضلها ، فرفضها توفيق ، ثم عاد وعارضها ابنه رغم تسامحه مع حسن موسى العقاد

ومحمد عبده وعبد الله النديم ، وينتهى الى أنه فى المنفى بناء على رغبة المحكومة البريطانية لا الحكومة المصرية ، ويطلب منه السمى لتحقيق طلبه (١١٠) .

وساعت حالة عرابي ورفاقه بوفاة محمود فهمي في ١٧ يونيو ١٨٩٤٠ وكلف حاكم سيلان مفتش عام البوليس لمعرفة سبب الوفاة ، واذا ما كان هناك سبب مباشر أو غير مباشر عمل على سرعتها ، وهل لمناخ سيلأن دخل فيها ؟ وجاء التقرير الطبي أنه أصيب بشلل في جنبه الأيسر وثقل لسانه ، وجرت معالجته فتحسن ، لكن استمر ذراعه مشلولا، ثم توجه الى كاندى ومكثث بها أربعة أيام ، عاد بعدها الى بيته في كولومبو ، وزاره الطبيب ، وبعدها انتقل الى كاندى مرة أخرى حيث استضاهه ابن عرابي ، ولم يمض الا وقت قصير حتى لقى ربه ، وأنه نيس للظروف المناخية دخل في الوفاة وسببها السكتة القلبية ، كما قدم تقرير اطبيب آخر كان على صلة شخصية بالمتوفى ، يذكر فيه صفاته وكيف كان نشيطا ويهوى المكتبة ويقسوم بترجمة كتب التاريخ من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية (١١١) • وبذلك نقص من عدد المنفيين اثنان ، وأصبح كل واحد من الباقين ينتظر دوره حاملا فوق أكتافه مشقة التفكير في الموت بعيدا عن الوطن • وهكذا نطقت صورة حياة عرابى ورفاقه في جنة آدم بالعذاب الذي تجرعوه ظلما وبهتانا ٤ لا لذنب اقترفوه سوى أنهم أرادوا الخير لمصر ٠

## هوامش الفصل الثالث

- (١) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ .
- (2) F.O. 78/4267, Longden Derby, Kandy, Jan. 30, 1883,... No. 41.
- من بين الطلبات التى تدموها للحاكم ، الحاق اولادهم بالمدارس ، وتوفير العلاج الطبى ، ومن ثم فقد رتب انصالهم بمدير التعليم العام للاتفاق على المدارس التى تناسبهم ، وأعلمهم بأن هناك أربعة اطباء انجليز ، وعليهم اختيار احدهم ، وأن يكون ثمن الدواء على نفقتهم .
  - (3) Ibid, Downing Street, March 5, 1883.
  - (4) Ibid, Dufferin Granville, Cairo, April 6, 1883, No. 102.
    - (a) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ ،
- F.O. Op. Cit., Malet Granville, Cairo, May 29, 1883.
  - (6) Ibid, Downing Street, May 22, 1883,
- بلغت هذه المصاريف حوالى .٠٥٠١ روبية ، وطلبت لندن من الحاكم العام أن يقوم بمحاولة لتخفيض هذا المبلغ .
  - (٧) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ .
- (8) F.O. 78, Op. Cit., Douglas Derby, Colombo, Aug. 2, 1883.
  - (9) Ibid, Sept. 11, 1883, F.O Baring, F.O, Oct. 24, 1883.
  - (10) F.O. 78/4268, F.O Colonial Office, F.O, Jan. 2, 1884.
  - (11) Ibid, Gordon Derby, Ceylon, Jan. 28, 1885, No. 39.
  - (12) Ibid, Gregory Derby, Hyde Park, May 30, 1884.
- (13) Ibid, Labouchere Colonial Office, Twickenham May 28, 1884.
  - (14) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, July 24, 1884.
  - (15) Ibid, Downing Street, Jan. 24, 1884.

- (١٦) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ ، محضر ٢٦ فبراير ١٨٨٥ ، F.O. 78/4267, No. 240.
- (17) Broadley: Op. Cit., vol. II, Aug. 31, 1883, F.O. 78/4268, Cairo F.O, Cairo, Aug. 16, 1884, No. 806.
- اختصت هذه الزوجة باضطهاد الحكومة لها وذلك بناء على رغبة توفيق في الانتقام منها ومن زوجها نظرا لتلك الصلة التي كانت تربطهما بالقصر قبيل الثورة .
- (18) F.O. 78, op. cit., Aly Fahy Derby, Colombo, March 24, 1884, Aly Fahmy Salisbury, Colombo, Aug. .31, 1885, Yacoub Samy Derby, Colombo, Aug. 16, 1885, Yacoub Samy Salisbury, Aug. 31, 1885, Mahmoud Fahmy, Mahmoud Samy, Abdel Al Helmy Horble, Colombo, Aug. 10, 1885, Yecoub Samy, Aly Fahmy Churchill, Aug. 26, 1885.
- . كان لطلبة عصمت وضعه الخاص لمرضه وما يتطلبه من مصاريف اعجزته ، وقد كتب رسالة مطولة الى وزير المستعمرات يشرح له فيها ظروفه الصعبة ونفقاته المرتفعة .
- F.O. 78, Op. Cit., Toulba Esmat Secretary of State for the Colonies, Colombo, Aug. 10, 1885.
  - (19) Ibid, Gordon, Queen's House, Colombo, Sept. II, 1835.
- الالتهاسات المرنقة مقدمة من طلبة عصمت ومحمود فهمى وعبد العال حلبى رمحمود سامى وعلى فهمى ويعقوب سامى .
  - (20) Ibid, F.O, Sept. 18, 1885.
  - (21) Ibid, F.O Colonial Office, Nov. 1885.
- (22) Ibid, Mahmoud Samy, Abdel Al Helmy, Toulba Esmat Rosbery, Colombo, March 15, 1886.
  - (23) Ibid, Baring F.O, Cairo, May 15, 1886, No. 214.
- تولى بيرنج منصب قنصل انجلترا العام في سبتهبر ١٨٨٣ ، واطلق على شاغل هذا المنصب في ظل الاحتلال المعتمد البريطاني .
- (٢٤) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ ، محضر ١٣ مايو ١٨٨٦ -

- (25) F.O. 78, op. cit., Baring F. O, Cairo, Sept. 7, 1886.
- (26) Broadley: op. cit., Vol. III, Nov. 22, 1886.
- (27) F.O. 78, Op. Cit., Gordon Stanhope, Colombo, Dec. II, 1886, No. 460.
  - (28) Ibid, Downing Street, Jan 27, 1887.
  - (29) Ibid, Cairo F.O, Cairo Feb. 10, 1887, No. 102.
  - (30) Ibid, Note to The Marquis of Salisbury, March 17, 1887.
  - (31) Ibid, Baring F.O, Cairo, May 9, 1887, No. 294.
- (32) F.O. 78/4589, Cairo F.O, Cairo, April, 11, 1891, No. 86, knutsford Havelock, Aug. 17, 1891, No. 245, Havelock knutsford, Oct. 14, 1891, No. 245.
- نالت زوجتا محمود فهمى ويعقوب سامى نفس الحق ، محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ ، ٧ يوليو ١٨٩٤ ٢ سبتمبر ١٨٩٩ .
- (33) F.O. 78/4966, Arabi Ridgeway, Kandy, May 31 1898, Ridgway London, Colombo, June 26, 1898, No. 205, Downing Street Under Secretary of State (F.O.), July 25, 1898, No. 205.
- (34) F.O. 78/4268, Gordon Derby, Colombo, Dec. 19, 1883.
  - (35) Broadley : op. cit., Vol. III.
- خطاب من عرابی الی برودلی فی ۱۰ یونیو ۱۸۸۳ ، وخطاب آخر فی ۸ دیسمبر ۱۸۸۳ ۰
- (36) F.O. 78/4267, Dufferin Granville, Cairo, April 6, 1883, No. 102.
  - (37) Ibid, Longden Derby, Colombo, June 25, 1883, No: 304.
- (38) F.O. 78/4268, Toulba Esmat Secretary of State for the Colonies, Colombo, Aug. 10, 1885.
- (39) F.O. 78/4267, Malet Granville, Cairo, Sept. 5, 1883, No. 394.

- (40) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, Sept. 18, 1883.
- (41) Ibid, F.O Baring, F.O, Oct. 24, 1883, No. 271, Baring Granville, Cairo, Nov. 12, 1883, N.o 507.
- (42) F.O. 78/4268, Gregorey Derby, Hyde Park, May 30, 1884, Labouchere Colonial Office, Twickenham, May 28, 1884, F.O Colonial Office, F.O, July 24, 1884.
- (43) Ibid, Gordon Derby, Colombo, Dec. 19, 1883, Campbell's Report, Dec. 3, 1883.
  - (44) Ibid. Downing Street, Nov. 26, 1884.
  - (45) Ibid, F.O Gregory, F.O, Dec. 1st, 1884.
- (46) Ibid, Downing Street, Dec. 24, 1884, Cairo F.O, Cairo, Feb. 14, 1885, No. 152.
- (47) Ibid, Gordon Derby, Ceylon, Jan. 28, 1885, No. 39. لم يعتمد المنفيون على الطبيب المعالج الذي خصص لهم في البداية ، وانما لجأوا لغيره على نفقتهم .
  - (48) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, Dec. 19, 1884.
- (49) Broadley: Op. cit., vol. I, How we Defended Arabi And His Friends, p. IX, Vol. III.
  - (50) Ibid, vol. III.
    - خطاب من عرابي الى برودلي في ٨ ديسمبر ١٨٨٣ .
- (۵۱) خطاب من بلنت الى عرابى فى ٢٦ أبريل ١٨٨٤ ، الأهرام ٤ عدد ١٣٩٧٤ في ١٥ غبراير ١٩٣٣ .
- (٥٢) عبد الله النديم ، المصدر المنكور ، ص ٧٤ . تزوج عرابي روجتين في المنفى .
  - (٥٣) نفس المصدر ، ص ٧٦ .
- (54) Broadley: Op. Cit., Vol. III, Jacoub Samy Broadley, Colombo, June 6, 1887.
  - (55) Ibid, The Times of Ceylon, July II, 1887.

- (56) Ibid.
- (57) Ibid.
- (58) Ibid.
- (59) Ibid, Toulba Esmat Broadley, Kandy, March 14, 1894-
- (٦٠) عبد الله النديم ، المصدر المذكور ، صص ٧٤ ــ ٧٦ .
- (61) Broadley: Op. cit., Vol. I, How we Defended Arabi. And His Friends, p. VII.
  - (62) F.O. 78/4267, Napier Blunt, Cairo, April 16, 1883.
- (٦٣) خطاب بلنت الى عرابى فى ٢٦ أبريل ١٨٨٤ ، الأهرام ، عـدد ١٣٩٧ فيراير ١٩٢٣ .
  - (64) Broadley . op. cit., vol. ii,
    - خطاب من طلبة عصمت الى برودلي في ١٩ فبراير ١٨٨٣ .
- (65) F.O. 78, Op. Cit., Dufferin Granzille, Cairo, April, 28, 1883.
- (66) Ibid, Longden London, Colombo, May 10, 1883, Derby Longden, May 14, 1883.
- (67) Ibid, Longden Secretary of State, Colombo, May 22, 1883, Toulba Esmat — Secretary of State (for the Colonies), Colombo, Aug. 10, 1885.
  - (68) Ibid, Colonial Office, June 19, 1883.
- (69) Ibid, Douglas Derby, Colombo, Aug. 20, 1883, F.O. 78/4268, Toulba Esmat Secretary of State (for the Colonies), Colombo, Aug. 10, 1885.
  - (70) F.O. 78/4268, Op. Cit.
- (71) Broadley: Op. Cit., Vol. III, Toulba Esmat Broadley Clombo, Jan. 22, 1886.
  - (72) Ibid.
    - خطاب من عرابي الى برودلى في ٢٢ ديسمبر ١٨٨٥ .

- (73) Ibid.
- (74) Ibid.
  - خطابات فی ۱۲ مارس ، ۱۰ مایو ، ۲ یونیو ۱۸۸۷ .
    - (٧٥) أحمد عرابي ، ص ١٦١ .
- (76) F.O. 78, Op. Cit., Gordon Hollaud, Nuwara Eliya, Sept.19. 1887, No. 394.
- (77) Ibid, F.O Cairo, F.O, July 27, 1888, Cairo F.O, Cairo, Aug. 12, 1888, No. 279.
- (78) Ibid, Downing Street, Dec. 7, 1888, F.O Baring, F.O, Dec. 7, 1888, No. 235.
  - (79) Blunt : My Diaries, Part I, P. 30.
- (80) F.O. 78/4589, Downing Street, June 26, 1890, Gordon Kuntsford, Colombo, May 22, 1890.
  - (81) Blunt: My Diaries, part I, p. 30.
  - (82) F.O. 78, Op. Cit., Baring F.O, Cairo, June 28, 1890.
  - (83) Ibid, Aug. 26, 1890.
- ر ۸٤) من المعروف أنه كان لبلنت وبرودلى دورهما في العمل على المحروف أنه كان لبلنت وبرودلى دورهما في العمل على على المحروف المركان البريطاني خاصة عقب تشكيله الجديد عام ١٨٨٦ كالمحروف المحروف المحروف
  - خطاب من يعقوب سامي الي برودلي في ٨ ابريل ١٨٨٦ .
  - (85) F.O. 78, Op. Cit., Colonial Office, Aug. 16, 1890.
- (86) Ibid, Downing Street, Nov. 7, 1890, Havelock-knutsford, Colombo, Dec. 10, 1890, No. 399, F.O. Colonial Office, F.O, Nov. 15, 1890.
  - (87) Ibid, Downing Street, Jan. 2, 1891.
- (88) Ibid, Ledivant Colonial Office, Bangalore, Dec. 3, 1890, \$\frac{\pi}{2}\$.0 — Colonial Office, F.O, Jan. 8, 1891.

(89) Ibid, Eastern Department, April 16, 1891.

يذكر عرابى أن جنازة عبد العال حلمى قد حلقت غوقها اسراب من الطير مما أخد العجب بالناس لهذه الظاهرة الغريبة ، واعتبر ذلك من كراماته . أحمد عرابى ، المصدر المذكور ، ص ٦٦١ .

- (90) Ibid, Dawning Street, April 25, 1891, Havelock knuts-ford, March 27, 1891.
  - (91) Ibid, Downing Street, June 8, 1891.
- (92) Ibid, Havelock knutsford, Kandy, June 23, 1891,No. 246, Principal Civil Medical Office, Colombo, June 17, 1891.
- (93) Ibid, F.O, July 23, 1891, F.O Colonial Office, F.O, Aug-4, 1891.
  - (94) Ibid, F.O Colonial Office, Aug. 24, 1891.
- (95) Ibid, The Governor of Ceylon knutsford, Aug. 12, 28, 1891.
  - (96) Ibid, Police Office, Colombo, Sept. 24, 1891.
  - (97) Blunt: My Diaries, Part I, p. 45.
  - (98) Ibid, p. 54.
- (99) F.O. 78, Op. Cit., Pall Mall Gazette, Jan. 27, 1892, An Interesting Chat with Arabi Pasha «Our Days are Drawing to a close».
  - (100) Ibid, Parliamentary Question.
- (101) Blunt : My Diaries, Part I, Sept. 3, Oct. 19, 1892, pp. 74, 80.
- من الملاحظ أن الاهتمام منصب على عرابى دون رفاقه حيث فرضت الزعامة نفسها عليه في المنفى ، ولا يعنى ذلك أنه المقصود وحده ، وأنما استخدم أسمه ليكون مرفقا به باقى أسماء المنفيين تلقائيا .
  - (102) F.O. 78, Op. Cit., Cromer F.O, Cairo, Dec. 2, 1892\_
    - في ٢٤ مايو ١٨٩٢ لقب بيرنج بلقب لورد كرومر ٠

- (103) Ibid.
- (104) Blunt: My Diaries, Part I, pp. 92, 93.
- (105) Ibid, pp. 94, 95.
- (106) Broadley: Op. Cit., Vol. III, The Daily Graphic, May 27, 1901.
  - من الملاحظ أن عرابيا لم يبد ندما على ما قام به .
- (107) F.O. 78, Op. Cit., Toulba Esmat Colonial Secretary, Colombo, July 14, 1893.
  - (108) Ibid, Cromer F.O, Ramleh, Sept. 4, 1893.
  - (109) Ibid, F.O Colonial Office, Sept. 20, 1893.
- (110) Broadley: Op. cit., Vol. III, Toulba Esmat Broadley, March 14, 1894.
- (111) F.O. 78, Op. Cit., Havelock, Kandy, July 14, 1894, No. 247, Colonial Surgeons Office, Report by Dr. Rockwood, Report by Dr. Kynsey.
- وكان أبرز ما كتبه مؤلف « البحر الزاخر في تاريخ العالم واخبار الأوائل والأواخر » . . . . . . . . . . .

الفص*تّ ل الرا*لعُّ الفسلاص

كان من الصعب استمرار الأوضاع على ما هى عليه ، فحالة المنفيين تزداد سوءا ، والماعى تمضى على دربها من أجل الاستحواذ على أية نقطة يمكن افادتهم بها ، وبالفعل فقد تمكنت من أن تنحت فى الصخر ، ولاح أن طريق النهاية قد قرب ، وانعكس ذلك على بعضهم بينما ألقى العبء على كاهل البعض الآخر ، الذى ازدادت عليه المعاناة حتى شاعت الارادة بخلاصه •

مع تولى مصطفى فهمى رئاسة مجلس النظار فى ١٢ نوفمبر ١٨٩٥. وابتعاد مصطفى رياض عن التحكم بدت بوادر طفيفة توحى بأنه قد قرب فك المنفيين من أسرهم ، ففى لقاء جمع بلنت ومحمد عبده فى ١٨٩ مارس ١٨٩٦ ، أفاد الأخير عن التوقعات المنتظرة بشأن السماح لعرابى بالانتقال الى قبرص أولا ثم العودة الى مصر ، وأن رئيس النظار أخبره بذلك ، وأن كرومر يرحب بالخطوة فى حالة موافقة المخديو ، وعليه سارع بلنت وقابله وفتح معه الموضوع ، فعاد عباس حلمى ليسأله عن عرابى ، فلقى اجابة تشيد به ، حيث وصفه بلنت بأنه وطنى شريف ، وصرح بتحمله مسئولية ولائه ، فوعده الخديو خيرا وبمناقشة الأمر مع رئيس نظاره (۱) ،

وتابع المنفيون أسلوبهم المعهود ، وفي مايو ١٨٩٧ أرسل طلبة عصمت ويعقوب سامي ومحمود سامي التماساتهم التي تعددت جهانو، اللي الملكة فيكتريا والى رئيس وزرائها والى كرومر . يستعرضون فيها قصة نفيهم وما يقاسونه ، وتقدم العمر بهم ؛ وكيف أنهم يصلون ويدعون من أجل الرجوع الى وطنهم أو حتى الانتقال الى قبرص . وأنهم لم يعد لهم حول ولا قوة ؛ اذ زهقت أرواحهم ، واندثر ما يخشى أن يفعلوه ، وليس في وجودهم بمكان قريب من مصر أي خطر عليها . وأن تجربة بقائهم في سيلان خمس عشرة سنة دليل على استكانتهم

وعدم تدخلهم فى السياسة • ومن اللافت النظر أنهم يبعثون بخطاب الى ولسلى Woiseley القائد العام البريطانى يناشدونه ويرجونه الوساطة فى قضيتهم ، وبذلك تتبين درجة الخضوع التى فرضت نفسها عليهم ، كما أيقنوا ما للمعتمد البريطانى من نفوذ ، وامكانية تأييده لهم ، فقدموا له فروض الطاعة والولاء ، ويبلغون برودلى بهذه الالتماسات ويطلبون مساعدته (٢) • وفى نفس الوقت تكتب زوجاتهم وبناتهم متظلمات الملكة البريطانية ، وتحمل شكواهن نفس معنى ما احتواه التماس الأزواج (٢) • ويبعثن بعريضتهن الى الخديو متضرعات اليه ، ويرسلن الى رئيس النظار يستعطفنه لتحقيق طلبهن (١) •

ويرفق كرومر مع كتابه الى سولسبرى فى ١٠ يونيو ١٨٩٧ صورة الالتماس الذى وصله من المنفيين الثلاثة ، ويصرح له بأنه لا شك فى أن الغرض الأساسى من الالتماس هو طلب العودة لمصر ، وينقل له تحرياته ، وتدل على الفط غير الثابت ، فيذكر أن النظار لديهم حذر شديد فى تلك المسألة خاصة مع ظروف الاضطرابات التى تمر بها مصر ، ويبين أنه لا يمكن المحكم على الوضع السياسى اذا عاد المنفيون ، وبالتالى ليس من الحكمة المجازفة بهذه العودة ، ومن ثم فانه بسرى بقاءهم فى مكانهم ، ويشير الى أنه يجب وضع المتغيرات الكبيرة التى حدثت فى مصر منذ عام ١٨٨٧ فى الاعتبار ، وأن نفى عرابى ورفاقه كان بسبب تزعمهم لثورة ضد توفيق ، وأن المديو الجديد وضع نفسه فى مرتبة الزعامة ، فبدأ بالحركة العربية ثم تحول للحركة المضادة لأوربا (م) ، وعليه يتضح أن موقف المعتمد البريطانى الذى كان قد بدا بأنه تعاطف مع المنفيين ، انعطف الى سيرته الأولى ، وتلقت وزارة المستعمرات كتابا من الخارجية البريطانية يفيد رفض الحكومة المصرية التماسات المنفيين الثلاثة وعائلاتهم (٢) ،

ولم يغفل أعضاء البرلمان البريطاني عن توجيه الأسئلة بين الحين والآخر بشأن اطلاق سراح المنفيين بعد قضائهم لتلك الفترة الطويلة فى النفى ، وسياسة الحكومة البريطانية - خاصة بعد الانتخابات - فى هذا الصدد (٢) ، وساءت حالة طلبة عصمت الصحية وتدهورت ، وبعثت سيلان الى لندن ، وبلغ كرومر باجراء اتصالاته ، فالتقى مسع رئيس النظار ، الذى عرض الحالة على الفدير ؛ فعارض وقال انه اذا عاد طلبة عصمت الى مصر ، فسيطالب باقى المنفيين المعاملة بالمثل ، فبين له المعتمد البريطاني أن وضعه يختلف عن باقى رفاقه ، وعند التصريح له بالمعودة ، يخطر الباقون بأن ما تم حالة فردية استثنائية نظـــرا لارتباطها بمرضه الفطير ، ولا تطبق عليهم ، كما ذكر أن صاحب الشأن ليس له دور هام كزملائه ، وقد أتى عليه الدهر وامكانياته معدومة (٨) .

ونجح كرومر ، واتصلت الخارجية البريطانية بوزارة المستعمرات ، وأبلغتها نبأ الموافقة على التصريح لطلبة عصمت بالعودة الى مصر ، وأن هذا التصريح خاص به ولا ينطبق على زملائه ، وليس من حقهم المطالبة به (۱) ، وفي ۲۷ يناير ۱۸۹۹ صدر الأمر العالى بالترخيص له « بالعودة الى القطر المصرى والاقامة فيه » (۱۱) ، واستفسر المعتمد البريطاني من لندن عن تحديد ميعاد السفر ، فطلبته من حاكم سيلان ، فأعلمها بأنه سيبحر على الباخرة كونيجن لويس Conigen Luise في ۱۷ فبراير ، ثم عدل الميعاد فأبحر على الباخرة بروسن Preussen في ۱۱ فبراير (۱۱)، ولم تمض الا شهور قليلة وتوارى في تراب مصر ،

وتنفيذا التعليمات وجه حاكم سيلان في ٣١ يناير ١٨٩٩ خطابا الى المنفيين الأربعة معلنا أن الفديو اعتبر حالة طلبة عصمت اضطرارية وأن الحكومة البريطانية وممثليها في سيلان وانقاهرة لا يعتبرون في عودته حقا لهم أو ايذانا بالأمل في رجوعهم الى مصر، حيث لا ينطبق وضعه على وضعهم بأى حال من الأحوال وجاء رد عرابي ليبين فيه أنه استلم الخطاب وفهم مضمونه ، ويشكر الحاكم والخديو على التصريح لزميله بالعودة ، ويشير الى التزامه بكلمة الشرف التي أعطاها منذ

ست عشرة سنة ، ويشيد بالحكومة السيلانية على حسن معاملتها ، ويفضى بالشكر لحكومة جلالتها ، ويرجو أن تكون قد تغيرت وجهة نظرها فيه ، وأخيرا يعبر عن أمنيته في قضاء المتبقى من عمره مع عائلته في مصر ، واقتصر رد الباقين على تقديم وافر الشكر على ما قامت به الحكومة البريطانية وحاكم سيلان نحو طلبة عصمت ، ورفع الحاكم صورة خطابه والردود عليه للندن (١٢) ،

ولم يكف المنفيون على المطالبة بالعبودة بعبد انحدار حالتهم الصحية ، وارتفعت أصواتهم بالشكوى ، فيلتمس على فهمى العودة ، ويرفق التماسه تقرير الطبيب المعالج ، والذى يقرر أنه تحت العبلاج منذ تسع سنوات لاصابته بالدوزنتاريا وعسر الهضم وتضخم الطحال والكبد والاكريما باليدين ، وأن غذاءه الوحيد هو اللبن ، وصرح الطبيب أن حالته الصحية في اضمحلال ، وامتداد اقامته في سيلان سيقضى على حياته ، وقد أشرك هذا الطبيب زميلا معه ، فاتفقا في التشخيص والرأى ، ومن ثم أرسل حاكم سيلان الى المكتب الصحى لوضع تقرير رسمى عن الحالة ، فسجل الطبيب أنه من المعلومات التي حصل عليها رسمى عن الحالة ، فسجل الطبيب أنه من المعلومات التي حصل عليها من كاندى — دون أن يقوم بالكشف عليه — علم أنه يتمتع بصحة عن زملائه (۱۳) ، وأخذ الحاكم بهذا التقرير ،

وحدث نفس الشيء مع يعقوب سامي الذي التمس العودة ، وأرغق هو الآخر تقرير الطبيب المعالج ، واشتمل على أنه تحت العلاج منذ سنتين نتيجة لانهيار عصبي وضعف، عام ، وأنه أصيب مؤخرا بشلل في نصفه الأعلى ، وحالته الصحية حرجة ، بالاضافة الى تقدم سنه ، وانتهى التقرير الى ضرورة عودته لبلده ، وصادق طبيب آخر عليه (١٠) ، وبعد مضى خمسة أشهر عاد الطبيب المعالج وكتب تقريرا عن حالة وبعد مضى الخطيرة والميئوس منها ، ووجوب اطلاق سراحه ليرى أرض وطنه قبل وفاته ، وبالرغم من ذلك فان من وكلت لهم المهمة الرسمية بالكشف عليه ، لم يقوموا به وقرروا في التقرير الرسمي أنه بصالة

جيدة وأحسن المنفيين صحة ، ولم يضعوا اعتبارا لأى تقرير سابق . وعقب تسعة عشر يوما من تقريرهم توفى يعقوب سامى فى ٣٠ أكتوبر ١٨٩٩ (١٥٠) • واعترف المسئولون البريطانيون أن سبب الوفاة يرجع الى الاهمال فى الكشف الطبى عليه (١٦) • وهكذا سقط الواحد تاء الاخر . ودفن ثلاثة فى أرض سيلان بعد أن أعياهم المرض وقضت عليهم الغربة •

وساعت صحة محمود سامى ، وكتب مفتش عام الصحة تقريرا . وكان صادقا هذه المرة ، ذكر فيه أن المريض يعانى من جلوكوما Glucoma في عينيه أزمنت معه ، وكادت أن تفقد عينه اليمنى البصر ، ولا تقوى عينه اليسرى على عد أصابع اليد ، وهذا المرض ليس لله علاج وسينتهى بالعمى لتمزق القرنية ، وأنه يعانى من اكتئاب نفسى راسيخ وشديد نتيجة مرضه ووحدته بأرض أجنبية ، ولذلك أثره السىء في النهاية ، وأرفق ردجوى التقرير بكتاب له الى لندن يعرض فيله حالة المريض الصحية المتدهورة ، ويشير الى أنه «ربما تصرح له الحكومة المصرية بعودته الى وطنه بالنسبة لظروفه » (١٧) ،

وتنقل لندن اقتراح حاكم سيلان الى كرومر لاجراء اللازم (١٨) ، فيلتقى بالخديو ويدور الحوار بينهما حول باقى المنفيين ويخرج بعدها ليكتب لرئيس الوزراء البريطانى «لم أتمكن من عمل شىء سوى موافقة الخديو على عودة محمود سامى فى الحال » (١٩) • وتكتب الخارجية البريطانية فى ١٢ يوليو ١٨٩٩ الى وزارة المستعمرات لتفيدها بالعفو الخديوى عن محمود سامى ، وأنه أصبح يمكنه العودة لحر ، وتحالب الخديوى عن محمود سامى ، وأنه أصبح يمكنه العودة لحر ، وتحالب تبليغ حكومة سيلان (٢٠) • وفى اليوم نفسه يصدر الأمر العالى بالترخيص له « بالعودة الى القطر المصرى والاقامة فيه » (٢٠) • وعندما نقل اليه حاكم سيلان النبأ ، ما كان منه الا أن بعث بخطاب شكر لكل من الملكة فيكتوريا والخديو لصدور العفو عنه ورجوعه الى وطنه (٢٠) •

ولم يعد هناك في جنة آدم سوى عرابي وعلى فهمي ، وكان كرومر قد أرجأ النظر في التماساتهما لوقت لاحق ، وكما عبر « ربما تكون الفرصة متاحة في العام القادم » (٢٣) • معنى هذا أنه اتبع سياسة المماطلة حيث تتفق مع رغبته ، فلم يجزم في أمر العفو ، بل وضعه في أيدى الخديوي ونظاره رغم يقينه بتلك الظروف التي مرت بالمنفيين وقضت عليهم ، حقيقة أنه قام ببعض المحاولات التي تثمير الى عكس ما يبطن ليموه وينأى بنفسه عن اللوم ويحمل غيره مسئولية الرفض ، ونجح في ذلك وخاصة أن الخديو كان موقفه معروفا ، فيتحدث اليسه بشأن عودة عرابي مصرها بأنه فقد قوته وصلابته ، وهو يعلم تماما أن مثل هذا الطلب سوف يتبرم منه ويأتى بالنتيجة المضادة ، وبالفعل تكدر عباس حلمى وشكاه لبلنت وتحدث بانفعال عنه ، وبين كيف يحزنه موقفه اذ سبق ورفض السماح للخديو السابق اسماعيل بالعودة الى مصر وكان يعانى من مرض السرطان وانحصر طلبه الوحيد في أن يرى القاهرة قبل موته • وحاول بلنت تهدئة روع المديوى بما يكون في صالح عرابي ، ولكنه لم يتمكن ، فيذكر « واستغرقتنا المناقشة في هــــذا الموضوع طويلا ، وحينما كنت في طريقي الى المغادرة ، انتهت بوعده المتأرجح بالعفو عن عرابي » (٢٤) .

وبذلك ينكشف أنه بالرغم من أن المنفيين السبعة قد تفرقوا ولم يعد لهم كيان يعمل له حساب ، فسقط أربعة منهم صرعى المرض والخامس في طريق النهاية ، ولم ييق الا اثنان في المنفي أصابهما الوهن والمرض ، الا أنه طالما أن أحدهما عرابي تسقط تلك الاعتبارات في نظر المحديوي على أساس أنه الرأس المدبرة والمفكرة ، وأن رفاقه ليست لهم قائمة من غيره ، حقيقة أنه حمل حقدا على على فهمى ، ولكن نقمته انصبت على عرابي ، وانهارت نفسية المنفيين ، ولم يغفلا لحظة عن طلب العودة ، وتلقى برودلى خطاباتهما في هذا الشأن ، ويصف لسه على فهمى انحدار صحته وكبر سنه ومرض ابنته ونصيحة الطبيب على فهمى انحدار صحته وكبر سنه ومرض ابنته ونصيحة الطبيب بترك سيلان ، ويسجل له عرابي ضيقه ومعاناته لهذه السنوات العجاف،

من الملاحظ أنه أدخل زميله معه في الشكوى و وكان برودلي يرد عليهما دمدهما بالعمل على تحقيق رغبتهما (٢٥) • وفي يناير ١٩٠١ انتشر عن العفو قبل أوانه مما سبب كدرا وضجرا للمنفيين ، وكان عرابي يأمل أن يكون عيد ميلاد المديوى فرصة لاسترداد حريته ، منه مر دون حدوث ما ينتظره ، فكتب الى صديق له في ٢٠ فبراير معلى حاله ويعزيه في وفاة الملكة البريطانية (٢٦) •

واستمر الوضع متجمدا حتى قام دوق كورنول ويورث ولى عهد وطانيا وزوجته بزيارة لجنة آدم ، فوجدها عرابى غرصة لقابلته وعرض عصية عليه ، وطلب الوساطة منه ، وتمت المقابلة فى ١٣ ابريل ، متعرقت بعض الوقت ، وأعطاه الدوق وعدا ملكيا بأنه سيطلق سياحه حين عودته لبريطانيا (٢٧) ، ويكتب عرابى بعد المقابلة نصديقه مسر له عن الأمل الذى راوده عقب كلمة الشرف التى حصل عليها من حوق ، ويصور له اشتياقه للعودة لوطنه لينهى حياته فى ترابه ، ويرى عه وناسه ، ثم يشير الى أنه اذا تحطمت أمنيته فليس أمامه الا أن حسر حتى يدثر فى تراب الغربة بجوار أصدقائه ، وأنه فى هذه الحالة محكم انتاريخ على قضيته برحمة ، وأما فى الدار الآخره فحكم الله دير على الجميع (٢٨) ،

وفى ذلك الوقت كان بلنت قد توصل لامكانية الحصول على العفو عن حريق الضغط الملكى ، ومن غير المستبعد أن يكون أعلم عرابى بها واتفقا حى تنفيذها ، وفى مقابلة له بالأدميرال لامبتون Lambton قائد البخت حكى – يعرف عرابى وأدلى بشهادة لمصلحته وقت المحاكمة ، والتقى مه فى سيلان فى عام ١٨٩٨ ، وصحب ولى العهد فى زيارته الأخيرة مجزيرة – حادثه فى مسألة العفو عن عرابى ليقينه من مركزه لدى حسيده وقدرته على السعى لديه لتحقيق المطلوب ، وعاد لامبتون والتقى حسده وقدرته على السعى لديه لتحقيق المطلوب ، وعاد لامبتون والتقى حديده أنه نقله للدوق •

ولم يكن معتادا أن تقحم الأسرة المالكة البريطانية نفسها في الأمور السياسية وتفرض رأيها ، ولكن حدث أن تدخل ولى العهد في هذه المسألة لدى الخارجية البريطانية (٢٠) • والواقع أن الحكومة البريطانية انسم موقفها بالتأرجح ، وسلمت كرومر الأمر ، ومما يذكر أنه قد راودت جلادستون نية السماح للمنفيين بالعودة ، ولكنه لم يمكنها (٢١) • وعليه فان ما أصر عليه الدوق لم يتعارض مع السياسة العامة ، وبالتالي رأت الخارجية البريطانية تحقيق الطلب ، فضغطت على ممثلها في مصر التنفيذ (٢١) •

وعندما أدرك كرومر الموقف أقصى طريقته جانبا ، وقام بتنفيذ تعليمات لندن دون تباطؤ في الوقت الذي لم يظهر فيه انصياعه واستسلامه ، وانما حاول اعطاء الانطباع بتعاطفه مع المنفيين ، فيكتب للندن ليبين مجهوداته لدى الخديوى والحاحه الشديد عليه لعودة عرابی وعلی فهمی ، ثم یسجل « وانی علی عکس ما یری نظار مصر من أنه حتى لو أراد هذان الشخصان القيام بعمل فانهما لا يقويان اذ انتهيا وأصبحاً منهوكي القوى » (٢٢) • وينقل جزءا من الحويث الذي جرى بينه وبين عباس حلمى ، وأن الأخير عقد المقارنة من جديد ، وسأل كرومر كيف يمكن السماح لهما بالعودة لمصر ، بينما لم يسمح لجده بها ، فأجابه بأن الوضع يختلف ، ثم عرج الخدير على ما قام به على فهمى تجاه أبيه ، وأنه بعد أن كان يعمل معه انقلب ضده ٤ ووصفه بالمصرك الأصلى للثورة (٢٠) و ولكن المعتمد البريطاني بعد اعادة استعراض ضعفهما أوضح له أن ولى العهد البريطاني يصر على صدور العفو عنهما ، ومن ثم رضّح وسلم بالأمر ، ويعلم كرومر حكومته « لقد وافق الخسديو على عردتهما ، ولكن الموافقة كانت على مضض ، وأرجو ابلاغ سموه - أى الدوق - بالنتيجة ، وعند صدور الأمر العالى بالعفو عنهما سأنقله لردجوي حاكم سيلان »(۲۰) .

ويعود المعتمد البريطانى ليبلغ الخارجية البريطانية بلقائه مع

رئيس النظار قبل سفره للاسكندرية واخطاره باستعجال الخديوى الذي كان بها وطلبه منه أن يشرح له وجوب تحقيق رغبة الدوق ، ومرة أخرى يؤكد أنه يتعارض مع مصطفى فهمى فى وجود أية خطورة من عبودة المنفيين ، لأن الحركة العرابية قد ماتت ، ولن يقوى أى من أتباع عرابى الذين لا يزالون صغار السن على القيام بأى عمل (٢٦) ، وبناء على هذه الضغوط صدر الأمر العالى الخديوى فى ٢٤ مايو ١٩٠١ بالترخيص لعرابى ورفيقه بالعودة الى مصر ، وعلى الفور أبلغ كرومر حاكم سيلان مشيرا الى أنهما يمكنهما العودة فى أى وقت يناسبهما ، وأغاد لندن بذلك (٢٧) ، وأثارت هذه المسألة مناقشة فى مجلس اللوردات حيث ارتياح الحكومة المصرية لموافقتها على العودة ، اذ كان معلوما أن الموافقة ارتياح الحكومة المصرية لموافقتها على العودة ، اذ كان معلوما أن الموافقة فرضت عليها ، وفى أثناء المناقشة بين اللورد أن عرابى عومل بطريقة كريمة لم يسبق لها مثيل ، ويأمل فى ألا يكون لعودته الى مصر وازع كريمة لم يسبق لها مثيل ، ويأمل فى ألا يكون لعودته الى مصر وازع

وفى سيلان صدر الاعلان الرسمى بالعفو ، وأبلغ المنفيان به فى ٢٦ مايو ، وكانت برقية بلنت بالتهنئة قد وصلت عرابى قبل صدور الأمر العالى بيوم (٢٩) ، وتحقق الحلم ، وأبرق عرابى لردجوى يترجم له شمعور الفرح الذى انتابه ، ويطلب منه نقل شمكره العميق الى الملك البريطانى وحكومته والخديو ، ثم يصف حالته المالية المتعسرة ، وأن خمسين جنيها لا تكفيه هو وعائلته بعد أن أصبح له سنة عشر من الأولاد (٢٠) ، ويكتب لبرودلى يعلمه بأن مصر التى سيعود اليها ستختلف عما تركها منذ تسعة عشر عاما ، وأن مستوى المعيشة مرتفع فيها عن سيلان ، ويشكو فقره ، وأنه ضاع كل شىء منه وغدا عليل المسحة وضعيف البنية ، وأن العفو ليس عفوا حقيقيا يشمل رد المتلكات والرتب والنياشين ويحمل صور الاحترام والشرف ، ولكنه يعنى تغيير المكان فقط ، اذ لا يزال المخديو على موقفه غير الودى (١١) ،

ويتضرع للعودة ، فقدت أهميتها لديه حين حصل عليها وراح يبحث عن استرجاع ما ضاع منه ، وتلك هي طبيعة الانسان • ويكتب مرة أخرى لبرودلي ويطلب منه بذل كل جهده ليزيل عنه المتاعب التي تنتظره ، وأنه يمكنه بمساعدة دفرن الحصول على مورد مالي يناسبه في ظل الظروف , الجديدة (٤٢) •

وبعثت الخارجية البريطانية لكرومر بخصوص استعلام حاكم سيلان عما اذا كان سفر عرابي وعلى فهمي سيكون على نفقة الحكومة المحرية ، وعددت الأفراد المرافقين ، وأدرجت معهم الخدم ، وتفاهم المعتمد البريطاني مع المسئولين ، ووافقت الحكومة على تحمل نفقات السفر ، ورفضت التكفل بمصاريف الخدم ، وكان على فهمي يرغب احضار بعضهم ، ومن الطريف أن كرومر عندما كتب للخارجية البريطانية ليعلمها ، ينتهز الفرصة ليبين أن عرابي لم يعد باشا حيث جرد من رتبه منذ عام ينتهز الفرصة يدعى أحمد عرابي أفندى ، وجاء ذلك بناء على أنها لقبته بهذا اللقب (١٨٨٢ وأصبح يدعى أحمد عرابي أفندى ، وجاء ذلك بناء على أنها لقبته بهذا اللقب (١٨٨٢ وأسبح يدعى أحمد عرابي أفندى ، وجاء ذلك بناء على أنها لقبته بهذا اللقب

ومضى المنفيان يعدان نفسيهما السفر ، وغادر على فهمى جنة آدم في ١٥ أغسطس ، أما عرابى فتأخر عنه شهرا ، وكان رحيله من الجزيرة صورة حية المكانة التى حصل عليها طوال فترة اقامته ، وقبل معادرته لكاندى أقيمت له الاحتفالات التى اتخذت مظاهر متعددة ، وتعلق احدى الصحف السيلانية بقولها « أن الابتهاج كان عظيما لهذا الرجل الدين الذى وجد وداعا على نطاق واسع نظرا الركزه وشعبيته » (١٤٠) ، وقبل سفر عرابى قام الأعضاء البارزين للجماعة الاسلامية بدعوته هو وأولاده وأحفاده لعشاء وداع بالمدرسة الاسلامية للبنين ، وزينت بالأعلام وانبعثت منها الأضواء ، واستقبل عند وصوله استقبالا حافلا ، وحضر وانبعثت منها الأضواء ، واستقبل عند وصوله استقبالا حافلا ، وحضر المفل جم غفير من المسلمين البارزين ، والقيت الكلمات التى أشادت بالضيف ومدحته ، وكانت باللغة العربية ، ثم ترجل عرابى خطبته وأتنى بالضيف به وعظم أهل سيلان ، ومما يذكر أنه بدأها بالشكر اله

وللك بريطانيا وابنه دوق كورنول ويورك وللخديو لنحه حريته ، وعزفت الموسيقى والتف المحتفون حوله (دنا) ، وعقب الحفل زار أصدقاءه من الجماعة الاسلامية ، وعندما استقل القطار قاصدا كولومبو ، غصت أرصفة المحطة بالمودعين له (٤٦) ،

ومثلت الأيام التي قضاها عرابي في كولومبو منذ وصوله اليها في ٤ سبتمبر انتظاراً للباخرة الألمانية التي ستقله الى السويس نموذجا للحب والوفاء والاخلاص الذي يكنه السيلانيون لتلك الشخصية ، وأقامت المدرسة الحميدية احتفالا ، حيث استقبله جميع أبنائها - ٢٤٠ تليمذا -والقائمون عليها ، وعبروا عن أسفهم لتركه الجزيرة ، وتمنوا له مستقبلا سعيدا ، وقدموا له تهنئة وداعية تناولت مآثره في سيلان ، مكتوبة على ورق مزخرف بالذهب والنقوش الفيروزية اللون ، وبعد قراعتها لفت في حرير أخضر ثم وضعت في أسطوانة من الفضة ؛ وأعقب ذلك عشاء وداع أقامه له المسلمون (٤٧٠) • وزار عرابي منازل وجهاء كولومبو من الذين ربطتهم به صلة وثيقة ، وعندما حان وقت الرحيل ، اتجه الى الباخرة ، وودعه على ظهرها العديد من المسلمين ، وقرأوا عليه كلمــة كتبت على قرطاس مذهب الحواشى ذى لون لازوردى ، يدعون له فيها بالتوفيق ، ويذكرون مناقبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الذير كالحث على انشاء المدارس واحياء علوم الدين بها ، وبعد قراءتها وضعت في صندوق من الفضة (١٨) • وهكذا كان تكريم عرابي ووداعه -ويتبين أنه انفرد بهما دون رفاقه . وهذا أمر طبيعي حيث تمكن من أن يستحوذ على محبة الناس ويجذب الأنظار اليه ويتمتع بتلك الشخصية القوية التي لم ينسلخ منها حتى أثناء نفيه ٠

وبوصول عرابى الى السويس أبرق الى قائمقام الخديوى طائبا صدور الأمر بنقله مع عائلته الى القاهرة على نفقة الحكومة ، فأجيب الى طلبه ، وكان يحمل معه ١٤٠ طردا ، نصفها خاص بالأمتعة ، والنصف الآخر عقل أشجار نادرة ، وثلاث بقرات ليس لها مثيل في مصر ، ونقل

ذلك جميعه بصحبته على نفس القطار (٢٩) • وارتكب عرابى خطأ حيفها صعد له مندوب صحيفة المقطم ـ ذات صبغة انجليزية ـ قبل نزوله من الباخرة في السويس ، فتحدث معه عن أهالى سيلان وكرمهم لـ ، وكان من المفروض أن يمضى على هذه الوتيرة ، لكنه أشاد باصلاحات بريطانيا في مصر ، ثم أظهر ما يعنى أنها صاحبة فضل عليه ، وفي نهاية حديثه دعا للخديو لصدور أمره بالعفو عنه (٥٠) •

وكان هذا التصريح الأداة التي استخدمت ضده ، وتعرض بسببه للنقد ، فغي حديث لبلنت مع محمد عبده أوضح الأخير أنه كان على عرابي التأكد مما قاله قبل أن يبوح به ، لأن ما ذكره سبب له المتاعب (١٥) والواقع أن فترة التسع عشرة سنة غيرت شكل علاقته ببريطانيا ، فأصبحت لها السمة التي تختلف عن فترة توليه زعامة الثورة ، فعقب وصوله الى سيلان يكتب لصديقه أحمد رفعت يقول « لا يهمني شيء سوى تحسين حال الأمة المصرية ، وذلك موكول لعدالة الحكومة الانجليزية ، واني واثق بأمانتهم كل الوثوق » (٦٠) ، وفي خطاب لله الى برودلى يذكر « اني مترقب لما تأتي به الحكومة الانجليزية من الاصلاح في مصر » (٦٥) ، اذن فالاعتقاد بذلك سيطر عليه ، ومن ثم فان ما أقدمت عليه السياسة البريطانية بهدف خدمة مصاحتها أولا وأخيرا ، اعتبره لصالح مصر مما قلل من شأنه ،

وعاد عرابى الى القاهرة غنى ٣٠ سبتمبر ١٩٠١ ، ورغم أنه كان هناك تكتم شديد ، الا أن الناس ودعته غى محطة السويس واستقبلته على محطتى الزقازيق وبنها (٤٠) • أما عن وصوله لمحطة مصر ، فيبين كرومر أنه حضر عدد من الجمهور ليشهد قدومه ، وحدثت هتافات قليلة وتصفيق ، ولكن لم تقم مظاهرة من أى نوع ، وجندت الصحف المعارضة له لكتابة المقالات التى تتهمه بأنه جلب الاحتلال البريطانى لمصر (٥٠) • ورصدت على الفور تحركاته ، ورفعت لدار المعتمد البريطانى ، وقد ساد الاعتقاد بأنه سينزوى جانبا ، ولكن رد فعل وصوله كان بينا وعكس ساد الاعتقاد بأنه سينزوى جانبا ، ولكن رد فعل وصوله كان بينا وعكس

المتوقع ، فيسحل أحد التقارير «منذ عودته ومنزله لا يخلو من الزوار ، وبخاصة الفلاحون ، وأغلبهم يمثل الطبقة الوسطى ، وأيضا يحضر اليه بعض الباشوات ، وعندما يؤدى الصلاة فى مسجد السيدة زينب يمتلىء عن آخره ، ويحضر آلاف الناس لتحيته ، ويقبلون يديه وملابسه وكان الازدهام حوله شديدا مما تعذر معه على البوليس حفظ النظام بخلاف استقباله بالمحطة عند وصوله ، و انه منذ كان بالمنفى وقبلها وحتى الآن يعتبر نفسه محامى الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى والعامل على التحرير من الباشوات الاقطاعيين والأجانب ، ويسعده أن يسرى على التحرير من الباشوات الاقطاعيين والأجانب ، ويسعده أن يسرى وهذه الغيرة واضحة ضده فى الصحافة الموالية للقصر المؤيدة لصطفى وهذه الغيرة واضحة ضده فى الصحافة الموالية للقصر المؤيدة لصطفى كامل وحزبه ، وأن علماء الأزهر ينادون بضرورة وقف الزيارات له حنى كامل وحزبه ، وأن علماء الأزهر ينادون بضرورة وقف الزيارات له حنى لا تؤدى لسوء العاقبة كما حدث من قبل » (٥٠) .

وخدم هذا الوضع التخطيط البريطانى ، فيذكر التقرير السابن أنه ابان المقابلات التى أجراها عرابى فى مدة أربعة أيام عقب وصوله . كان يمتدح معاملة البريطانيين له ، وكيف أنهم يحترمون جميع الأديان ، وبالتالى بدا نصيرا لهم ضد مناوئيهم ، حتى ان التقرير ينتيى الى « لا يستبعد أن يكون لعرابى بعد أن أصبح صديقا للانجليز شأن قد يظهر فيما بعد ضد الخديو وأتباعه من معارضى الصحافة والحزب الوطنى » (٧٥) ،

ولم تنجح تلك الخطة اذ سرعان ما انفض الناس من حوله . وكما هو معروف عن طبيعة الشعب المصرى ، فان العاطفة تجد المكانة لديه . فرغم مرور تلك السنوات الطويلة ، الا أن صورة القائد استمرت غى الخيال ، ولهذا كان الاندفاع اليه دون وعى خاصة من العامة . ولكن بعد هبوط تلك الجذوة الوقتية ، واشتعال الحملات التى جندها الحرب الوطنى للقضاء عليه مستغلا شكل العلاقة التى ربطته بالانجليز فجعلها مسيفا مسلطا على رقبته ، جاءت النهاية وأثمرت المجهودات عن القطيعة

له ، للدرجة التى اعتبر برودلى أن عودته لوطنه كانت خطأ ، وقارن بين وجوده في جنة آدم وما وصلت اليه حالته في مصر (٥٨) .

وهذا ما كان يتوقعه بلنت وقت صدور العفو ، اذ سجل في يومياته « جاء العفو متأخرا جدا ، وسيجد عرابي أن العالم خطا سريعا أثناء غيابه ، وأن الحزب الوطني اتبع خطوطا جديدة لا تتفق معه » (٥٩) . وعاش باقي أيامه يستجدي الخديو وحكومته تارة ، والملك البريطاني وحكومته تارة أخرى في منح حقوقه المدنية ورد أملاكه ورفع معاشه ، ولم يستجب لأى من مطالبه (٦٠) ، وهكذا خرج عرابي من جنة آدم وهو على يقين أن جنة مصر التي يتوق ليدخلها سوف ينعم بها ، ولكن وهو على يقين أن جنة مصر التي يتوق ليدخلها سوف ينعم بها ، ولكن ليس كل ما يمتناه المرء يدركه ، وبعد اجتياز طريق الخلاص الوعر والتغلب على العقبات التي اعترضته وذلك الثمن الذي دفع غاليا ، لم يكن هناك شيء في المقابل ،

#### هوامش الفصل الرابع

- (1) Blunt: My Diaries, Part I, pp. 219, 223.
- (2) Broadley: Op. Cit., Vol. III, May 17, 20, 1897, F.O. 78/5176, Cromer Salisbury, Cairo, June 10, 1897, No. 85.
  - (3) F.O. 78, Op. Cit., Kandy, May 20, 1897.
    - (٤) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٤٢ .
- (5) F.O. 78, Op. Cit., Cromer Salisbury, Cairo, June 10, 1897, No. 85.
  - (6) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, Oct. 5, 1897.
  - (7) Ibid, Eastern Department, June 17, 1897.
  - (8) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, 27, 1898.
  - (9) Ibid, F.O Cromer, F.O, Jan. 13, 1899, No. 8.
    - (١٠) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ .
- (11) F.O. 78, Op Cit., Cromer F.O, Cairo, Jan. 25, 1899, No. 27, F.O Colonial Office, F.O, Jan. 25, 1899, Downing Street, Feb. 10, 1899.
- (12) Ibid, Colonial Secretary Office, Colombo, Jan. 31, 1899,W Rigeway Colonial Office, Ceylon, Feb. 20, 1899, 1899, No. 47.
- (13) Ibid, Governor of Ceylon, Nuwara Eliya, April 18, 1899, No. 139, keyt's Report, kandy, April 7, 1899, Hayman's Report, kandy, April 6, 1899, Allanpery, Office of the Principal Civil Medical Officer, Colombo, April 8, 1899.
- (14) Ibid, Governor of Ceylon, Nuwara Eliya, April 18, 1899, No. 139, keyt and Craib's Report, Kandy, April 7, 1899.
- (15) Ibid, Walker Chamberlain, Colombo, Oct. 11, 1899, keyt's Report, Sept. 12, 1899.

- (16) Ibid, Downing Street, Nov. 2, 1899.
- (17) Ibid, Ridgeway, Colombo, March 18, 1899, No. 102, Perry's Report March 16, 1899.

عكست اشعار محمود سامى مرارة حياته فى المنفى ، فامتلأت بحنبنه للعودة الى وطنه ، الذى صوره بجنة دانية القطوف عبقة الشذى ، أيضا سجلت شوقه لاهله وناسه ومعاناته من الفراق والغربة والأوجاع ، وشكواه من الزمن وغدره ونفاقه وظلمه ، كما ترجمت احساسه بأن المخلصين للودلن مضطهدون وأن الشرفاء يقاومون وتنزل بهم العقوبة ، كذلك أوضحت تخاذله وانقلابه على الثورة ورجالها ، محاولا التنصل من تبعاتها ، مبرئا نفسه من أحداثها ، مكيلا التهم لأتباعها ، مبعدا ومنكرا أى مطامع له كانت من ورائها .

- (18) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, May 30, 1899.
- (19) Ibid, Cromer Salisbury, Cairo, July 10, 1899.
- (20) Ibid, F.O Colonial Office, F.O, July 12, 1899.
- (۲۱) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ۱) ، رئاسة مجلس النظار ، قلم عربى ، أمر عال في ۱۲ يوليو ۱۸۹۹ .
- (22) F.O. 78, Op. Cit., Governor Of Ceylon, Kandy, July 31, 1899.

خطاب محمود سامى مؤرخ فى ٢٠ يوليو ١٨٩٩ ، ومما يذكر أن الخديو أصدر أمره لرئاسة مجلس النظار فى ١٧ مايو ١٩٠٠ بمنحه الحقوق المدنية وجواز امتلاكه ، وردت اليه أملاكه الموقوفة ، وكان الوحيد من بين المنفيين فى جنة آدم الذى نال رضا الخديو ، محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٤ .

- (23) Ibid, Colonial Secretary Office, Colombo, July 15, 1899.
- (24) Blunt : My Diaries, Part I, April 2, 1900, p. 363.
- (25) Broadley: Op. Cit., Vol. III.

خطاب من على فهمى الى برودلى فى ٣ مارس ١٩٠٠ ، خطاب من عرابى الى برودلى فى ٨ مايو ، ٢٩ نوفمبر . ١٩٠٠ .

(26) Ibid, The Daily Graphic, May 27; 1901.

- (27) Ibid, Bath Herald, Oct. 5, 1911, Blunt : My Diaries, Part II, May 25, 1901.
  - أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٦٧٩ .
- (28) Broadley: Op. Cit., Vol. III, The Daily Graphic, May 27, 1901.
- (29) Blunt : My Diaries, Part II, March 16, Oct. 26, 1901, pp. 421, 428.
  - (30) Ibid, Oct. .26, 1901, p. 428.
  - (31) Ibid, May 25, 1901, 422.
  - (32) Ibid, Oct. 26, 1901, 428.
- (33) F.O. 78, Op. Cit., Cromer F.O, Cairo, May 20, 1901, No. 46.
  - (34) Ibid Cairo, May 23, 1901, No. 56.
  - (35) Ibid, Cairo, May 20, 1901, No. 46.
  - (36) Ibid, Cairo, May 23, 1901, No. 56.
- (37) Ibid, Cromer Governor Of Ceylon, Cairo, May 25, 1901, No. 48, Cromer Lansdowne, Cairo, May 25, 1901, No. 48.
  - (38) Broadley: Op. Cit., Vol. III, No. 665.
  - (39) Blunt: My Diaries, Part II, Oct. 26, 1901.
  - (40) Broadley: Op. .Cit., Vol. III,
    - تقع اعمارهم بين الثالثة والثمانة والثلاثين .
  - (41) Ibid, Arabi -- Broadley, Kandy, June 14, 1901, No. 660.
- بالاضائة الى مرض الروماتيزم الذى كان يعانى منه عرابى ، نقد اصيب بضعف بصره .
  - (42) Ibid, Kandy, Sept. 3, 1901.

- (43) F.O. 78, Op. Cit., F.O Cairo, F.O, June 28, 1901, No. 120, Cromer F.O, Cairo, July 4, 1901, No. 81.
  - كان عرابي يصحطب زوجتيه وسبعا من اولاده وبثاته وحنيدين .
- (44) Broadley: Op. Cit., Vol. III, Ceylon Standard, Sept. 16, 1901.
- مما يذكر أن مغزل عرابى تحول فى عام ١٩٨١ الى متحف يقصده السائحون .
  - (45) Ibid.
- (٤٦) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٦٧٩ .
- (47) Broadley: Op. Cit., Vol. .III, Ceylon Standard, Sept. 16, 1901.
  - أحيد عرابي ، المصدر المذكور ، صص ٦٩٧ ، ٦٩٨ ، ٧٠١ .
    - (٨٤) أحمد عرابي ، المصدر المنكور ، صص ١٩٩ ، ٧٠٠ .
- (٩٩) محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٢٢ ، ٢٨ سـبتبير ١٩٠١ ، المقطم ، عدد ١٣٨٠٤ في ٣٠ سبتبير ١٩٠١ .
  - (٥٠) المقطم ، العدد المذكور ،

Blunt: My Diaries, Part II, Oct. 26, 1901, p. 428.

- مما يسجل أنه واصل التصريح بأنه مدين بالشكر للمسئولين البريطانيين خاصة ولى العهد وكرومر .
  - (51) Blunt : My Diaries, Part II, Oct. 24, 1901, p. 426.
  - (52) Broadley: Op. Cit., Vol. II,
- خطاب من عرابی الی احمد رضعت \_ كان سكرتيرا لمجلس النظار فی عهد نظارة محمود سامی \_ فی ٨ جماد الآخر ١٣٠٠ ( ١٨٨٣ ) .
  - (53) Ibid, vol. III,
- خطاب من عرابی لبرودلی فی ۲۲ دیسمبر ۱۸۸۵ ، لم یکن عرابی وحده الذی فترت عزیمته ووهنت قوته وذلت نفسه وانطبعت علیه سمة الخفسوع ،

- فنرى طلبة عصمت \_ على سبيل المثال \_ يكتب لبرودلى فى ١٧ مايو ١٨٨٣ يقول « ان ملكنا جميعا هو ملك جنابكم واننا جميعا عائلة واحدة » ، Broadley : Op. Cit., Vol. II.
  - (٥٤) أحمد عرابي ، المصدر المذكور ، ص ٦٨٠ .
- (55) F.O. 78, Op. Cit., Cromer F.O., Cairo, Oct 1st, No. 129.
  - (56) Ibid, Rennel Rodd's Report, Oct. 5, 1901, No. 130.
- يذكر بلنت في يومياته أن العامة تبعوه ، وكان النقراء يتبلون يده عندما يذهب للصلاة في المسجد .

Blunt: My Diaries, Part II, Oct. 26, 1901, p. 426.

- (57) F.O. 78, Op. Cit., Rennell Rodd's Report, Oct. 5, 1901, No. 130.
- (58) Broadley: Op. Cit., Vol. III, Bath Herald, Oct. 5, 1911, No. 729.
  - (59) Blunt: My Diaries, Part, II, May 25, 1901, p. 422.
- (٦٠) محافظ الثورة العرابية ، خطاب من عرابى للخديو فى ٢٢ ديسمبر ١٩٠٥ ، خطاب من عرابى الى رئيس الوزراء فى ٣١ أكتوبر ١٩٠٧ ، Broadley : Op. Cit., Vol. III, Arabi King Edward VII,
- F.O. 371/451, F.O Gorst, June 4, 1908, No. 135, Gorst F.O., Cairo, May 10, 27, 1908, No. 18114, 18223.

الخسائمت

من خلال تتبع هذه السطور ، نتبين أن النهاية المؤلمة للثورة العرابية أطلقت العنان لبريطانيا التي نفذت مخططها للاستيلاء على مصر ، وبعد أن تحقق غرضها لعبت بمحاكمة الثوار وفقا لما تقتضيه مصلحتها ، ونفى عرابي ورفاقه في احدى جزر مستعمراتها ، ووضح تدخلها قبل رحيلهم هي تسيير الأمور كيفما تشاء داخل مصر ، وتهيئة مناخ العزلة على الأرض الجديدة ، ولكنها لم تتمكن من تطبيق سياسة الحصار على المنفيين، فمنذ اللحظة الأولى لوصولهم تجسدت عواطف السيلانيين - خاصة المسلمون - تجاههم ، وهنا لابد من الاشارة دون تحيز بأن الاهتمام كان منصبا على عرابي الذي ارتبط هو الآخر بهم ، والواقع أنه نال شعبية كبيرة ، اذ سبقته الى جنة آدم وقفته وسيرته وبطولته وتحدياته ، وشدد المسئولون البريطانيون الرقابة بأنواعها على المنفيين ، فأصبحوا على دراية وبينة بجميع تحركاتهم • والواقع أن عرابي ورفاقه في هذه الفترة اتسموا بصفات لم تكن فيهم قبل النفى ، فقد استسلموا للأمر الواقع ، ونفذوا ما هو مطلوب منهم ، وتملكهم اليأس ، فرحوا يسبحون بحمد بريطانيا ويثنون عليها ويشيدون بها منذ انقاذها لرقابهم ، ورأوا أن بيدها تحسين ظروفهم وخاصة المالية ، وتحقيق رغباتهم ونفلهم الى أماكن تتلاءم مع صحتهم العليلة ، كما أيقنوا أنها القادرة على الصفح عنهم وعودتهم الى وطنهم ، ومن هذا المنطلق جرت الاتصالات معم بعض من ظنوا أن بيدهم الحل والعقد في لندن •

والحقيقة أن الظروف الصعبة التي عاشها المنفيون من احباط نتيجة غشل ثورتهم ، ومناخ أضربهم وأودى بحياة البعض منهم ، وضيق ذات اليد الذي انعكس على نفسيتهم وأثر في تصرفاتهم ، كل ذلك ولد الانشقاق بينهم وصدع ائتلافهم ، لكنهم جميعا اشتركوا في التطلع للبارحة المكان ، وكادت الأقلام تجف من المظالم التي دونوها وبعثوا بها الى المسئولين ، وبالرغم من التحقق — سواء في القاهرة أو لندن صمن صحة ما جاء فيها ، الا أن السياسات لعبت بها عوامل متعددة ، فقد رفض كل من توفيق وعباس حلمي وحكومتيهما تحقيق أي مطلب للمنفيين والأسباب معروفة ، والمعتمد البريطاني كان هو الآخر يأبي بشدة اطلاق سراحهم وان تخلل هذا الفط بعض المنحنيات نتيجة لاعتبارات خاصة والخارجية البريطانية مع سماعها لمطالبهم لم تتخذ موقفا حاسما فينما تتعطف اتجاهم بهدف الاستئثار بهم وكسب صداقتهم ومحاولة منها لتجنب المعارضة في البرلمان وخارجه خاصة عندما يسقط أحدهم ، فانها تسبح مع تيار الرفض أحيانا أخرى حينما تتغلب عليها سلوق

وبالرغم من صدور العفو عن اثنين من المنفيين نتيجة المساعى المكثفة ، كان الاصرار على استمرار عرابى فى المنفى ، مما يؤكد أن الخشية من عودته مثلت حاجزا قويا حال دون التحقيق ، ولم يعرج الموت عليه كما حدث مع ثلاثة من رفاقه ، وانما استمر يواصل محاولاته من أجل العودة ، وكان مؤمنا أن فتاح خلاصه فى لندن ، وهذا ما انتهى اليه أمره ، فصدر العفو له ولرفيقه على فهمى ، واتخذت الاحتياطات من أجل ألا تكون لعرابى قائمة فى مصر ، وساعدت الحركة الوطنية القائمة على ذلك ، ولم تثمر النتائج الأولى لهذه السياسة حيث كان لا يزال فى على ذلك ، ولم تثمر النتائج الأولى لهذه السياسة حيث كان لا يزال فى الوجدان ، هذا بالاضافة الى الاحساس بالرأفة التى غمرت الناس تجاهه لعاناته وتحمله الغربة وتذوقه العذاب ، لكن مع السمة التى التصقت به منذ سفره فى تودده لبريطانيا ، وظهرت عليه واضحة عقب عودته ، تحولوا عنه مما أفقده الكثير ،

وعلى أية حال فان سنوات النفى الطويلة قد قامت بدور ايجابى وفعال ازاء هؤلاء الرجال الذين سجل لهم التاريخ المواقف المسهودة أثناء ثورتهم ، والمواقف الضعيفة ابان تأديتهم للعقوبة التى فرضت عليهم ، ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار وجوب مراعاة الظروف الصعبة التى مروا بها ، وهى من القوة بحيث تمكنت منهم ، وفى نفس الوقت عانهم اذا كانوا واجهوها بالتكاتف والتعاون والموقف الموحد ورغض الاستسلام والتمسك بالمبادىء التى قاموا بثورتهم من أجلها ، لتغيرت المؤخضاع ولأصبحوا فى عداد شهداء الوطنية ،



جزيرة سيلان (سسىلانكا حاليا)

المعبسادر

#### أولا - الوثائق غير المنشورة:

#### ( 1 ) العربيسة:

- ١ \_ المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقلعة •
- محافظ الثورة العرابية ، محفظة ٤١ ، محفظة ٢٢
  - ٢ \_ المحفوظة بالهيئة العامة الكتاب (قسم المخطوطات) ٠
- رسالة من عبد الله أفندى نديم الى صديقه أحمد عرابى باشا ٠

#### ( ب ) الأجنبية :

- ۱ ــ المحفوظة بدار المحفوظات العامة بانجلترا Public Record Office, kew, Surrey, England.
- F.O. 78, Turkey Egypt) Egyptian Exiles in Ceylon, Arabi
   and Companions:
  - Vol. 4267 (1882 1883).
  - -- Vol. 4268 (1884 -- 1889).
  - Vol. 4589 (1890 1894).
  - Vol. 5176 (1895 1901).
- F.O. 78, Turky (Egypt).
  - Vol. 3589, Domestic Various (Jan, Feb. 1883).
  - Vol. 4966, Diplomatic Various (July Oct. 1898).
- III F.O 371, Egypt 1908 :
  - Vol. 451.

- ٢ \_ المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقلعة •
- الأرشيف النمساوي ، محفظة ١٤ ، محفظة ١٥
  - مجموعة برودلى •

Broadley: The Trial, Exile and Pardon of Arabi Pacha (1882-1902), Vols. I, II, III,

وضمت كتابه الذي حمل عنوان:

How We Defended Arabi And His Friends.

#### ثانيا - الوثائق المنشورة:

خطايات منشورة بالكتب الآتية:

- Blunt, W.S.: I. Secret History of the English Occupation of Egypt, Second Edition, London, 1907.
- II. Gordon At Khartoum, London, 1911.
- Chaillé-Long-Bey : Les trois prophètes : Le Mahdi-Gordon,
   Arabi, Paris, 1886.
- Ninet, J.: Arabi Pacha, Paris 1884.

#### ثالثا \_ الذكرات الشخصة:

#### (أ) المخطوطة:

أحمد عرابى: كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية عام ١٩٢٨ ، ١٢٩٩ هـ الموافق ١٨٨١ ، ١٨٨٢ م ، الجزء الثانى (محفوظة بدار الوثائق القومية بالقلعة ) .

#### ( ب ) المنشورة :

Blunt, W.S.: My Diaries (1888 — 1914), First Published in two Volumes 1919, 1920.

### رأبعا ــ الدوريات:

# ( أ ) المربية :

- الأهرام ١٩٢٣٠ •
- المقطم ، ١٩٠١ •

## (ب) الأجنبية:

- Bath Herald, 1911.
- Budport News, 1911.
- Ceylon Standard, 1901.
- The Daily Graphic, 1901.
- The Graphic, 1910.
- The out Look, 1911.
- Pall Mall Gazette, 1892.
- The Times of Ceylon, 1887.

# المحتوبات

| منحة  | • |   |   |   |   |   |   |                                   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
|       |   |   |   |   |   |   |   | القدمة                            |
|       |   |   |   |   |   |   |   | الفصل الأول: الطريق الى المنفى    |
|       |   |   |   |   |   |   |   | الفصل الثاني: العلاقة مع بريطانيا |
|       |   |   |   |   |   |   |   | الفصل الثالث: الحياة في جنة آدم   |
|       |   |   |   |   |   |   |   | الفصل الرابع: الفلص               |
| c i f | • | • | • | • | • | ٠ | • | الخاتمة ، ، ، ، ،                 |
| ٠.۴.  | • | ٠ | • | • | • | • | • | الفريطــة . ٠ ٠ ٠                 |
| ** 1  |   |   | • | • | • | • | • | المصادر ، ، ،                     |

مطبعت الجب لاوى

رقم الايداع بدار الكتب ٢٠٠٨ / ١٩٨٧

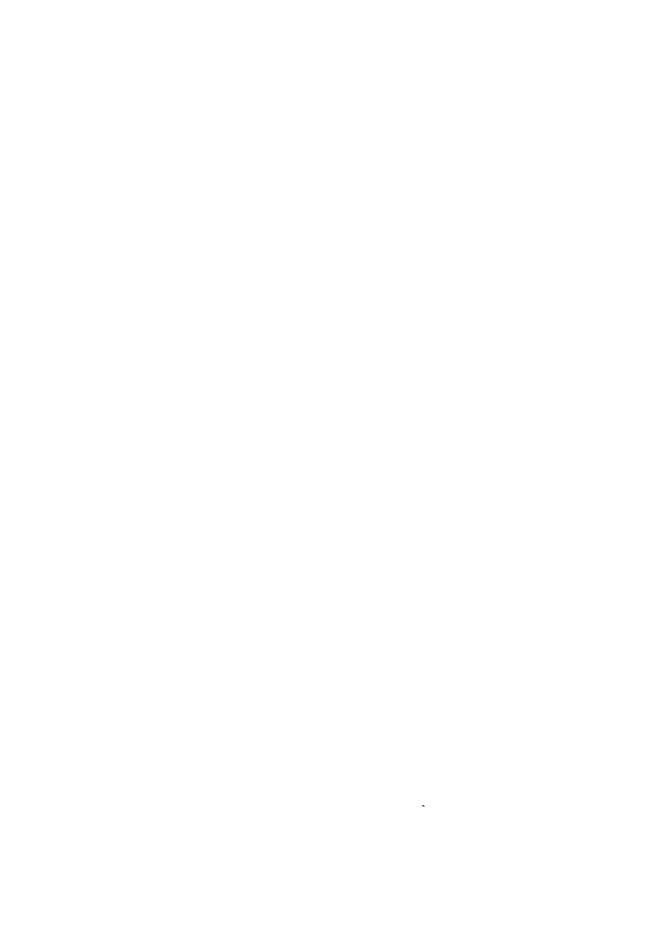

تعددت الدراسات الخاصة بالثورة العرابية ، وكان لمؤلفة هذا الكتاب مساهمة جادة نشرت مسنذ أعوام ، كما صدرت مؤلفات أخرى بمناسبة مرور مائة عام على تلك الثورة ، غير أن أحدا لم يهتم بالقاء الأضواء على حياة عرابي ورفاقه في المنفى ، وهذا الكتاب يقدم لأول مرة استنادا الى الوثائق البريطانية والمصرية رؤية لهذه الحياة ، ويصور أبعادها ، ويسجل الساعى التي بذلت للعودة الى أرض الوطن حتى جاء الخلاص ،